

## السييرة النبوتة





غبار تحميده لأده اليتعار

## بسم الله اارحمن اارحيم

فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فى سديلى قاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب » .

( قرآن کریم )

تائم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألما شديدا فى عام الحزن ، فبعد عشر سنوات من دعوته مات عمه أبو طالب الذى كان يمنع أدى قريش عنه قبل أن يصبح له أنصار أقوياء يمنعونه ويقومون معه يقاومون طغيان الكافرين ، ويعملون جاهدين على نشر أنوار اليقين فى قلوب الناس الراغبين فى جوهر الحقيقة . عشر سنوات مضت فى جهاد كانت كفيلة بانتشار الإسلام لولا عناد وجوه قريش الذين ناصبوه العداء وآدوه وفضوا الناس عنه ، خشية أن تتفتح أفئدتهم للحكمة التى تنزل عليهم من وراء السماوات من لدن علىم خبر .

حزن الرسول عليه السلام لموت شيخ الهاشميين الحبيب. وزاد في حزنه أن الله قد نهاه عن أن يستغفر لاشيخ الذي شب في كنفه وحماه بعد أن أرسل وقال له: « اذهب يابن أخي وقل ما أحببت ». ولم يكتف بتأييده ونصره وإن لم يؤمن بما جاء به . بل رحب باسلام بنيه وقال لهم إن الأمين لم يدعهم إلا إلى خير . ولولا إيمانه الذي استبد به بان الله أجل من أن يبعث بشرا رسولا لكان من السابقين .

كان ذهاب أبى طالب واختفاؤه من حياة الرسول خسارة فادحة حزت في نفسه عليه السلام ، وقبل أن يصل إلى أغوار النكبة إذا خديجة أم المؤمنين التي صدقته عندما كذبه الناس . وآزرته وكانت

له وزير صدق على الدوام ، تموت بعد موت أبى طالب بثلاثة أيام ، فكادت نفسه أن تذهب شعاعا . فالطاهرة كانت قبل البعثة خير معين له على أن ينقطع للعبادة والتحنث والنظر إلى وجه الله ، وما كانت تضيق بحبه العزلة ، بل كانت تبارك فيه حب النزوع إلى ملكوت السهاء ومحاولة الاتصال بالحير الأسمى وكمال الكمال . وكانت بعد الرسالة نبض الإسلام وحاضنة الدعوة والبلسم الشافى لكل الحراح ، فما عاد إليها باسر الوجه مثقلا بالهموم والأحزان إلا أقبلت عليه تشجعه وتواسيه ولا تقوم عنه حتى تمسح عن قلبه الكبير الأوصاب ، ويفتر ثغره الحميل بالابتسام ، ويتا لق في عينيه الدعجاوين الآسرتين العزم والتصميم على احتمال كل الآلام في سبيل الله ، حتى يؤدى الأمانة ويبلغ ما أنزل إليه من ربه .

خمس وعشرون سنة مرت منذ تزوج سيدة نساء قريش شاركته فيها آماله وآلامه ، مسراته وأحزانه ، وقد وقفت إلى جواره فى أحسم لحظة فى تاريخ البشرية ، يوم أن جاءها من غار حراء بقص عليها وهو يرتجف من الحوف نبا نزول الملك عليه من السهاء ليقول له : اقرأ . لقد صدقته ، ولو أنها خالحها أدنى شك فى صدقه لزادته رهقا فى الوقت الذى كان فيه فى أشد الحاجة إلى من يثبت فواده و يذهب عنه روعه ، ولزعزعت إيمانه بنفسه وتصديق ما أنزل إليه ، ولا جرم فقد كان يحسب أن به كهانة أو جنونا ، ولكن الله اصطفاها وأعدها لتكون نعم العون لزوجها الذى سيكلف با روع رسالة لا يقدر على النهوض بها إلا أولو العزم من الرسل .

غنية غزيرة غرسها الله من فيض كرمه فى نفس رسوله ، وكان بيدها الحانية مفاتيح كنوز قلبه . ولما كانت غنية با نبل العواطف ، حيرة زادها إيمانها بالله ورسوله خيرا على خير ، فقد كانت تثرى خزائن رحمته بما ملا الله قلبها من كنوز بره ، فكانت الرحمة تتدفق من بيبت النبوة تغمر المصدقين والمكذبين : فعلى الرغم من قوة محمد عليه السلام الخارقة فانه لم يلجا إليها أبدا ليدفع عن نفسه الأذى أو يردكيد المعتدين ، وكان غاية ما يفعله أن يقول : اللهم اغفر لقومى فانهم لا يعلمون .

كانت عين الحود ، جادت براحتها في سبيل تهيئة كل سبل الراحة ليتدبر زوجها ويتفكر ويتأمل ويذوب في روح الوجود ، وجادت بأموالها لوجه ربها الكريم ، وتحملت الألم والعذاب والاضطهاد والتشريد والحوع في شعب أبي طالب في سبيل الحق حتى جادت بروحها راضية مرضية . قد أذلت الدنيا بادبارها عنها وأعزت الآخرة باقبالها عليها ، وبكتها أعز الدموع التي ذرفتها البشرية ، ولا غرو فقد بكاها رسول الله — صلى الله عليه وسلم — وصحه بالدمع الهتون .

لك الله يا خديجة ، يا طاهرة ، يا سيدة نساء قريش ، يا حاضنة الإسلام ، يا أم المؤمنين ، يا حبيبة الرسول ، يا من لم يستقر له مقام في داره من بعدك ، فقد هجره من لوعة الأسى ليبيت في دار أم هانئ بنت عمه أبي طالب ، أو في الحجر في الحرم في حراسة المطعم بن عدى وآله ، أو في أي دار من دور بني هاشم في شعب أبي طالب ، فغيابك عن الدار شيء موجع أليم لقلب مرهف رحم .

ونال كفار مكة من رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ ما لم يكونوا ينالونه أيام أن كان عمه أبو طالب عميه . وقد بلغ بهم الصلف أن خبروه بن إهدار دمه أو الطرد من مكة ، فخرج عليه السلام ومعه غلامه زيد بن حارثة إلى الطائف وهو يرجو أن مجد فى تفيف رجالا يومنون به وبرسالته ويمنعونه حتى يبلغ رسالات ربه . ولكن ما ناله من أذى في الطائف كان قمة ما ساه عام الحزن . فسادات ثقیف لم یکتفوا بائن أعرضوا عنه بعد أن سخروا منه ، بل أجلسوا سفهاءهم على جانبي الطريق يضربون رجليه بالحجارة حتى تدمى . فاذا ما أجهد من العذاب وانهار على الأرض ليلتقط أنفاسه هرعوا إليه ورفعوه من حت إبطيه ودفعوه في الطريق. لميستاً ننموا رضخ رجليه بالحجارة . إنه يستشعر آلاما حادة تخز روحه كلما تذكر ذلك المشهد الرهيب ، ويزيد في عذابه أنه لم يستطع أن يعود إلى مكة قبل أن نجيره المطعم بن عدى . ترى ماذاً كان يفعل لو أن المطعم أني أن بجيره كما أبي الأخنس وسهيل بن عمرو؟ كان عام الحزن مفعما بالأسى . قاسى فيه رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ـ والمسلمون الأحزان الثقيلة التي توالت وتعاقبت حتى لقد بدا أن الإسلام يواجه محنة . ولم يكن في هذه السنة القاسية إلا تسرية واحدة خففت بعض الشيء من لوعة الشجن . فان الله سبحانه وتعالى أخبر عبده ورسوله أن نفرا من الحن قد ألقوا إلى الحقرآن سمعهم فا حابوا داعي الله : « وإذ صرفنا إليك نفرا من الحن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوآ إلى قومهم منذرين . قالوا يا قومنا إنا سمعناكتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم . يا قومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب ألم » (١) .

كانت بارقة أمل في الظلات التي رانت على حياة المسلمين الذين كانوا بمضغون الحزن وآلام العذاب صامتين ، وكانت تسرية للرسول عليه السلام الذي احتمل في ذلك العام من الأحزان ما ينوء عن حمله بشر . ولكن الرسول الكريم الذي ذاق كل ألوان العذاب والاضطهاد والأسي كان في حاجة إلى تسرية أعظم ، إلى آية كبرى من آيات ربه تمسح عن صدره ما رسب فيه من مرارة التكذيب واتهامه بائنه مفتر ، وسخرية الساخرين وهزء المستهزئين طوال عشر سنين تصرمت مذأول مرة التي فيها برسول ربه في الغار .

سنون طويلة انقضت في كفاح وجدال بينه وبين قومه ، ولم يستجب إلى دعوته إلا نفر من المؤمنين الذين شرح الله صدورهم للايمان ، وكانوا فئة قليلة أعجز من أن ينصروه أو أن يقفوا في وجه الشر الذي جمع صفوفه ليكم أنفاس ما جاءهم به ، قبل أن يستفحل الأمر وبصل إلى قبائل خارج مكة فيفلت الزمام من الحانقين . وقد انتهت تلك السنون بموس طالب وخديجة وخذلان الطائف الألم ، ولم يبق إلا ربه نعم المولى ونعم النصر .

كان على ثقة من أن نصر الله قريب ، فقد أوحى إليه : « وكان حقا علينا نصر المؤمنين (٢) » وأنه : « حتى إذا استيائس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجى من نشاء ولا يرد بائسنا

۲۱) الروم ۲۷

عن القوم المجرمين (١) » .

وغابت الشمس خلف جبال مكة فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أم هانئ بنت أبى طالب ليبيت عندها ، وسار مكلوم الفواد فهو لا يطيق أن يمضى الليل فى داره بعد أن أقفرت من الطاهرة ولو أنه بنى بسودة بنت زمعة ، ولو أن فاطمة الزهراء تبذل نفسها لتهيئ لأبيها الصابر الحزين كل أسباب الراحة . ولو أنه لا يصبر على فراق فاطمة إلا أن ما يعتلج فى نفسه من الحزن والشجن كان يطغى على لطفه بابنته التى انطوت على نفسها بعد أن فقدت أمها الحنون .

وبلغ شعب أبي طالب فاذا بذكريات أيام الحصار القاسية تطفو على سطح ذهنه ، فنى ذلك الشعب جمع أبو طالب بنى هاشم وبنى المطلب مؤمنهم وكافرهم ليحموه من فتك قريش ، وقد صبروا على الحوع والمقاطعة والتشريد . ورأى بعن خياله خديجة وهى تتلوى من الألم ، وأم كلثوم وفاطمة وعليا وزيد وهم يتضورون من الحوع ، وسعد بن أبى وقاص يلتقط من الأرض شيئا طريا لا يدرى ما هو ثم يلتى به فى جوفه ليسكت صراخ بطنه ، واحتلت رأسه أقسى المشاهد التى مرت بالمحصورين فى الشعب فغامت بالأسى صفحة وجه الإنسان العظم .

وبلغ دار أم هانئ فاذا بزوجها هبيرة يستقبله ويرحب به وإن لم يؤمن برسالته ، وكان الحوار كثيرا ما يدور بين الرسول عليه السلام وبين أم هانئ ابنة عمه وزوجها هبيرة ، وكان الإعجاب

<sup>(</sup>۱) يوسف ۱۱۰

محديث أبى القاسم يبدو على وجه الزوجين ولكن قلبيهما لم ينشرحا للايمان ، فثبات أبى طالب على دينه حتى المات جعلهما يعتقدان أن دين الآباء خيرتما جاءهم به ابن عبد الله، فلوكان خيرا ما أعرض عنه أبو طالب !

ونام عليه السلام في بيت أم هانئ ، فبينا هو نائم عشاء إذ آتاه آت فا يقظه فاستيقظ فلم ير شيئا ، فاذا هو بكهيئة خيال فا تبعه بصره فاذا هو جبريل ، فأخذ جبريل بيده فأخرجه إلى المسجد فأسرى به ، فأحس عليه السلام أنه يسمو ويرتفع حيى ساد الخافقين ، وراح جبريل بجوب به ملكوت الله والرسول عليه السلام ما خوذ بما يرى . ثم استوى جبريل بالأفق الأعلى على هيئته التي خلقه الله عليها ، فجعل محمد عليه السلام يرنو إليه في دهش وقد هوى إليه فوَّاده . إنه رآه أول مرة وهو علا ُ الأفق عند غار َ حراء فخر مغشيا عليه ، أما الآن وهما في السموات العلى فان الرسول عليه السلام يرقبه وقد تهلل بفرح روحي فياض ، فكل ما حوله عملاً النفس دهشة والفوَّاد سمجة ونشوة والعبن نورا ينسكب ني أعاق الذات . واستشعر النبي الكريم أنه دنا من رب العزة ، وما كان دنو مكان ولا قرب مدى ، فسبحانه وتعالى في كل مكان . بلكان رفعة منز لته وتشريف رقبته وإشراق نور معرفة الله ومشاهدة أسرار غيبه وقدرته ، وملائت جوانحه بهجة الأنس بربه والتفرح بفيض كرمه ، فقد بلغ نهاية القرب ولطف المحل وإيضاح المعرفة والإشراف على الحقيقة .

فا وحى الله إلى عبده ما أوحى ، فرض عليه الصلاة وأنز ل

عليه : « ألم نشرح لك صدرك . ووضعنا عنك وزرك . الذي أنقض ظهرك . ورفعنا لك ذكرك . فان مع العسر يسرا . إن مع العسر يسرا . فاذا فرغت فانصب . وإلى ربلت فارغب » .

كانت تسرية محقت كل أحزان السنين التي انقضت منذ كلف بالرسالة حتى أسرى به . إنه متفرح في الله وبالله . لم يعد خسس آلام نفسه لكا نما خلق من جديد بلا آلام ولا أحزان . بل أمل ورجاء وعزم من حديد .

ولقد رآه نزلة أخرى . عند سدرة المنتهى . عندها جنة الما ُوى. إذ يغشى السدرة نور رب العالمين . ما زاغ بصره وما طغى . لقد رأى من آيات ربه الكبرى (١) .

وانتهت رحلة الفضاء عند بيت المسجد ، فدخل عليه السلام ليصلى ركعتين تحية المسجد وقد امتلاً علما وحكمة ويقينا ، فقد عاين عظمة خلق الله وهو مبهور بجلال ملك الله ، فهاكان يخطر له على قلب ما فى الكون من أعاجيب .

وقامت أم هانئ بالليل فلم تجد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فى فراشه ، فامتنع منها النوم مخافة أن يكون عرض له بعض قريش ، وربت مخاوفها فبعثت إلى بنى عبد المطلب أن أبا القاسم فقد ، فتفرق بنو عبد المطلب يلتمسونه ، وبلغ العباس إلى ذى طوى وجعل يصرخ :

\_ يا محمد! يا محمد! فأجابه عليه السلام:

<sup>(</sup>١) انظر التدبيل .

- لبيك .. لبيك .

فلها دنا عليه السلام من عمه قال العباس:

ــ يا بن أخى عنيت قومك ، فا ين كنت ؟

- ذهبت إلى بيت المقدس.

فقال العباس في دهش:

ــ من ليلتك ؟!

ـــ نعم .

ــ هل أصابك إلا خير ؟

ــ ما أصابني إلا خبر .

وصمت العباس وقد امتلاً دهشا وأسفا . فأ كان يظن أن يصل ابن أخيه في دعواه إلى أن يقول إنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة . وسارا صامتين في الظلام حتى بلغا دار أم هافئ بشعب أبي طالب ، فدخل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على أم هافئ بغلس بعيد الفجر وهي في فراشها ، فلما رأته هرعت إليه تسائله أين ذهب ؟ فراح عليه السلام يقص عليها قصة الإسراء وما رأى من آيات ربه الكبرى ، وهي تتفرس فيه لا تكاد تصدق شيئا مما يقول . وكيف يستطيع عقلها أن يسيغ أن محمدا عليه السلام ذهب إلى بيت المقدس وعاد منه في ليلة واحدة ، والقوافل غدوها شهر ورواحها شهر!

وتا هب ــ صلى الله عليه وسلم ــ للخروج فقالت له أم هانى وهي تحسب أنه محموم :

ـــ إلى أين ؛

أنا أريد أن أخرج إلى قريش فا خرهم مما رأيت .

يقول لهم إنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد فى نفس الليلة ؟! إن أم هانئ لتفزع من هذه الفكرة . فتعلقت برّدائه ــ صلى الله عليه وسلم ــ وقالت :

- أنشدك بالله يا بن عم ألا تحدث بهذا قريشا فيكذبك من صدقك.

وحاول رسول الله — صلى الله عليه وسلم — أن ينطلق فى رفق، ولكن أم هانئ تشبثت به وهي تقول :

\_ إنك تائلى قوما يكذبونك وينكرون مقالتك . فاخاف أن يسطوا بك . .

كانت أم هانى لا تزال على دين قومها وكانت لا تصدق كلمة من حديث الإسراء ، فكانت تحاف أن بحر ذلك المتاعب على محمد. فهو يعيش فى مكة فى جوار المطعم بن عدى ، فمن يدرى ماذا يكون موقف المطعم من أبى القاسم إذا أعلن على الملا أنه أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعاد قبيل أن تشرق شمس اليوم التالى . ليردن جواره بلا ريب ، ولن يستطيع بعدها أبو القاسم أن عمشى آمنا فى مكة .

كانت أم هانئ متعلقة بردائه فضرب بيده على ردائه فانتزعه من يدها ، ثم خرج إلى الحرم وصوت أم هانئ لا يزال يرن فى أعهاقه . لقد قالت حقا فهو ذاهب إلى قوم يكذبونه وينكرون مقالته ، فقعد حزينا فى المسجد فمر به أبو جهل فقال كالمستهزئ :

ــ هل کان من شيء ؟

كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على يقين من أن أبا جهل سيكذب حديث الإسراء ، بل سيجد مادة للسخرية تشفى مرض قلبه ، ولكنه عليه السلام لا يستطيع أن يكتم ما شرفه الله به ولو نال من الهزء والأذى ما ينال ، فقال :

- ــ نعم أسرى بى الليلة .
  - \_ إلى أين ؟
  - \_ إلى بيت المقدس .
- ــ أم أصبحت بين ظهر انينا ؟
  - ۔۔ نعم

فلم ير أن يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إن دعا قومه إليه ، إنها فرصة سنحت له ليو كدكذب ابن أبي كبشة ، قال :

- \_ أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم ما حدثتني ؟
  - ــ نعي .

فوقف أبو جهل في الحرم ينادى :

ــ يا معشر بني كعب بن لوًى .

فانفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما ، فالتفت

أبو جهل إلى رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ فقال :

ــ حدث قومك بما حدثتني به .

فقال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فى ثبات :

\_ إنى أسرى بى الليلة .

فارتفعت الأصوات قائلة :

ـــ إلى أين ؟

- إلى بيت المقدس.

وراح عليه السلام يقص عليهم ما رأى من آيات ربه فضجوا وأعظموا ذلك . وصار بعضهم يصفق وبعضهم يضع يده على رأسه تعجبا ويقول :

- انظروا إلى ابن أبى كبشة يزعم أنه أتى بيت المقدس الليلة! وقال بعض المسلمين الذين كانوا يتأثر جحون بين الإيمان والكفر: - نحن لا نصدق محمدا بما يقول.

وسعوا بذلك إلى أبى بكر فراحوا سرواون إلى دور بنى جمح، فقد كانت دار أبى بكر فى ذلك الحيى، فلما التقوا بابن أبى قحافة قالوا فى فزع:

- هل لك فى صاحبك ؛ يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت المقدس .

— أو قال ذلك ؟

*←* نعي

فقال أبو بكر في هدوء:

ــ لئن كان ذلك لقد صدق .

فرموه بنظرة منكرة فقالوا :

- أفتصدقه أنه ذهب الليلة. إلى بيت المقدس وجاء قبل أن صبح ؟

فقال أبو بكر في صدق :

- نعم ، إنى أصدقه فيما هو أبعد من ذلك ، أصدقه فى خبر السهاء فى غدوة أو روحة .

وانطلق أبو بكر إلى البيت العتيق فاذا برسول الله عليه السلام وقد التفحوله أبو جهل والمطعم بن عدى والوليد بن المغيرة والملائ، وإذا بالمطعم يقول لرسول الله عليه السلام:

إن أمرك قبل اليوم كان أمما ( يسيرا ) غير قولك اليوم ،
 وأنا أشهد أنك كاذب . نحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس .
 مصعد أشهرا ومنحدر أشهرا . أتزعم أنك أتيته فى ليلة واحدة !
 واللات والعزى لا أصدقك وماكان هذا الذى تقول قط .

كان بين المطعم بن عدى وأنى بكر صداقة وثيقة من قبل الإسلام ومن بعده ، وقد خطب المطعم لابنه جبير عائشة بنت أبى بكر ، وعلى الرغم من تلك الصلة المتينة فان أبا بكر لم يستطع أن يسكت على تكذيب المطعم لرسول الله — صلى الله عليه وسلم — فقال :

- يا مطعم بئس ما قلت لابن أخيك ، جبهته بالمكروه وكذبته. أنا أشهد أنه صادق .

واشتد الحدال بين رسول الله — صلى الله عليه وسلم — وبين المكذبين ، وملائت أصوات الاستنكار أرجاء الحرم ورددتها جبال مكة ، واهنز إيمان بعض المسلمين فإكان يقصد محمد عليه السلام شيء يعجز العقل عن إدراكه ، فقد ارتبطت أذهابهم بمسافات يعرفونها وسرعة يضربون بها في البيداء وماكانوا يدرون شيئا عن الأسرار الكونية ، وما عرفوا بعد أن سرعة الضوء هي الأمر الثابت الوحيد في الكون ، وكيف أن الزمن والفضاء عاملان نسبيان يستمدان قياسهما من سرعة الضوء ، وأن النور هو الحقيقة الثابتسة

فى الكون(١) « الله نور السموات والأرض » .

ما أوتوا من العلم إلا قليلا ، لم يعرفوا ما في الكون من أسرار عجيبة ، ولو عرفوا تلك الحقائق المذهلة لأيقنوا أن رب العالمين الذي خلق تلك الأعاجيب قادر على أن يطوف برسوله أرجاء الكون في لمحة عين ، ليريه من آياته الكبرى .

وماجت مكة بالدهشة من حديث الإسراء وحق لها أن تموج ، وتدفق الناس إلى البيت العتيق حتى لا يفوتهم ذلك الحوار الدائر بين محمد بن عبد الله الذى يوكد أنه أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعودته إلى مكة فى ليلة واحدة وبين سادات قريش الذين وجدوا فى ذلك الحديث فرصة ذهبية ليعلنوا على الملا كذب الرجل الذى اشتهر طوال عمره بين قومه بالصدق والأمانة والحلق العظم .

وراح رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقرأ ما أوحى إليه :

ا بسم الله الرحمن الرحيم ، النجم إذا هوى . ما ضل صاحبكم
وما غوى . وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحى يوحى . علمه
شديد القوى . ذو مرة فاستوى . وهو بالأفق الأعلى . ثم دنا فتدلى .
فكان قاب قوسين أو أدنى . فا وحى إلى عبده ما أوحى . ماكذب
الفواد ما رأى . أفهارونه على ما يرى . ولقد رآء نزلة أخرى . عند
سدرة المنتهى . عندها جنة الما وى . إذ يغشى السدرة ما يغشى .
ما زاغ البصر وما طغى . لقد رأى من آيات ربه الكبرى . أفرأيتم
اللات والعزى . ومناة 'نالئة الأخرى . ألكم الذكر وله الأنبى .

١١) اينشىتىن ،

تلك إذا قسمة ضيرى . إن هي إلا أسهاء سميتموها أنتم وآباوً كم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من رجم الهدى » .

واربدت وجوه الكافرين ، أفلا يكفيه أن يزعم أنه أسرى به إلى بيت المقدس ثم عاد فى ليلة واحدة حتى يسخر من الهتهم ويقول إن هى إلا أسماء سموها هم وآباؤهم ؟ وارتفعت أصواتهم بالاحتجاج على هذه السخرية اللاذعة ، وفاضت بالدمع أعين المسلمين الذين ملا ألله أفتدتهم با نوار اليقين وزادهم حديث الإسراء إيمانا على إيمانهم . فهو آية على قدرة الله . وقد آ منوا بقدرة الله التي لا تحد وبا نه إذا أراد شيئا قال له : كن فيكون .

وشغلت مكة بالإسراء فى نهارها وليلها فى الأسواق وفى الدور، فى الوديان وفى شعاب الحبال ، بين المسلمين والكافرين رجالا ونساء . وكان المسلمون يتلون فى اطمئنان : « سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير (١) » . بينا كان الكافرون يستهزئون بالمخدوعين الذين سحرهم ابن أنى كبشة .

ولم تضطرب مكة من قبل اضطرابها لحديث الإسزاء ، صار تسلية السمار فى نواديهم والتجار فى حوانيتهم والنساء فى مخادعهن والغلمان فى مراتعهم . وماكان الرسول عليه السلام بمشى فى طريق حى تصك أذنيه كلمات الهزء والسخرية والسباب ، وماكان المسلمون يظهرون فى مكان حى بجابون بما يكرهون ، ثم تدوى ضحكات

<sup>(</sup>١) الاسراء ١

مستهزئة وقعها في نفوسهم أقسيي من وقع السهام .

كان الإسراء تسرية للرسول عليه السلام وتمحيصا لقلوب المؤمنين . فالإسلام مقدم على أخطر مراحله وهو فى حاجة إلى أن ينفض عنه المنافقين والمزعزعين . وقد أفزع حديث الإسراء ضعاف الإيمان فارتدوا عن الإسلام . وكان ذلك الارتداد خيرا للدين الحديد قبل أن ينخروا فيه بضعفهم ويوهنوا أركانه ، وكان الإسراء فتنة للناس ، وقد أوحى الله إلى عبده : « وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة فى القرآن ونخوفهم فيا يزيدهم إلا طغيانا كبيرا (١) » .

١١) الاسراء ٢٠

انقلب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى أهله راضى النفس بعد أن رأى من آيات ربه الكبرى ، وبعد أن أعلن على الملائ أنه قد أسرى به ليلا من مكة إلى بيت المقدس ثم أصبح بين ظهرانيهم النهم كذبوه وسخروا منه ، وارتد عن الإسلام بعض أنصاره لما لم يصدقوا أنباء رحلة السماء . ولكن كل ذلك لم يفت في عضده أو ينال من يقينه بعد أن سما ثم دنا فتدلى حتى كان قاب قوسين أو ينال من يقينه بعد أن سما أم دنا فتدلى حتى كان قاب قوسين أو أدنى ، فا وحى الله إليه ما أوحى ، ففاض فواده بالعلم والحكمة والنور .

شرحت الرحلة السماوية صدره وغسلت فواده ، فكشطت آلام نفسه وما أصابه من تعب طوال السنين التي مرت يدعو فيها الناس إلى ربه دون أن يستجيب له إلا فئة قليلة آمنت بما دعاها إليه ، ولكنها ظلت فئة مستضعفة أهون من أن تثور على كفار قريش وأن تفرض عليهم إرادتها .

كان يستشعر حزنا عميقا كلما دعا قومه إلى عبادة الله وحده فلم زادهم إلا نفورا ، وكان أساه يربوكلما وجد أن دعاءه لا يزيدهم إلا فرارا حتى إن ربه عاتبه قائلا : « فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا » (١) . أما بعد أن رأى

<sup>(</sup>۱) الكهف ٦

صدرة المنتئى وقدأشرقت بنور ربها وجلال آیات الله وعظمسة ملکوته ، فقد امتلاً بالفرح واستبشر وأیقن أن مالك الملك یوتی الملك من یشاء وینزع الملك من یشاء ویعز من یشاء وینزع الملك من یشاء ویصل من یشاء ویصیب برحمته من یشاء ، بیده الحر إنه علی كل شیء قدیر .

كان منذ أول يوم أوحى فيه إليه على ثقة من نصر الله لم تحالحه ريبة طرفة عين ، حتى إذا خرج إلى الطائف طريدا من مكة ومعه غلامه زيد وهو يطمع فى أن يجد بين الثقفيين من ينصره ويحميه حتى يبلغ رسالات ربه ، وقوبل بالسخرية والتكذيب ، ونال منه سفهاؤهم ما نالوا ، خشى أن يكون الله قد غضب عليه فوقف يبتهل إلى الله والدماء تسيل من رجليه والدموع تنهمر من عينيه ويقول فى حرارة وصدق : «إن لم يكن بك غضب على فلا أبالى». فلما أسرى الله به ليسلا من المسجد الحسرام إلى المسجد الأقصى استبشر بنعمة الله وفضله ، وأيقن أن نصر الله قريب.

وبلغ داره فهرعت إليه سودة بنت زمعة زوجه التي بني بها بعد موت خديجة ، وهي تعرف أنها لن تستطيع أن تملاً الفراغ الذي خلفته الطاهرة في قلب محمد عليه السلام ، وكانت كل سعادتها أن تكون بقرب الرسول الذي أخرجها من الظلمات إلى النور ، تهيئ له ما تستطيع أن تهيئ من سبل الراحة ، فهي تحترم صمته إذا صمت ، وتلبي رغباته راضية إن أشار ، ولا تضيق بفراره أحيانا من الدار ومبيته عند أم هانئ أو في الحجر في المسجد أو في غار حراء ، فقد وطدت النفس منذ أول ليلة وطئت فيها

قدماهاالدار أن تحترم عواطفه وذكرياته ووفاءه لذكرى أم المؤمنين. الراحلة ، فإكان بغيب عن الدار إلا فرارا من لوعة الأسى على حاضنة الإسلام.

ماتت خديجة رضى الله عنها فى رمضان فنزل برسول الله حملى الله عليه وسلم حزن ثقيل ، فراح أبو بكر وعلى وعمر وسعد بن أبى وقاص وبلال وصهيب وخباب بن الأرت والمسلمون يحاولون أن يخففوا عنه وقع المصاب ، فكانوا لا يفارقونه بالنهار وطرفا من الليل ولكن من للعيال بعد خدبجة ؟

وكان أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يرون أن خير ما يفعله الرسول عليه السلام أن يتزوج ، ولكن من ذا الذي بجرو أن يفاتحه في هذا الأمر وكلهم يعلم مكانة خديجة في نفسه ؟ . كانت فاطمة الزهراء تنهض با عباء البيت ، وكانت ترعى أباها الكريم وتفيض عليه من عطفها وحبها حتى دعاها أصحاب الرسول عليه السلام با م النبي ، ولكن فاطمة كانت أضعف من أن تنهض بعبء البيت الكبر وحدها ، وإن اهمامها با بيها قد يفوت عليها فرصة الزواج ، فها من واحدة من صواحبها إلا وقد تزوجت وحملت إلى دار زوجها . أوتضحى بنت النبي بنفسها وبمستقبلها في سبيل رعاية أبيها وبيته ؟

كان الحميع مقتنعين بأن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ في حاجة إلى زوجة ، ولكن أحدا منهم لم تكن عنده الشجاعة ليفاتح الرسول الواله الحزين في أمر أن تحل امرأة أخرى محل سيدة نساء قريش ، حتى عمر أشفق على نفسه من حمل هذه الرسالة

إلى رسول الله عليه السلام .

وذات ليلة بينا كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فى الله الحالية مع أم المؤمنين ، إذا بحولة بنت حكيم امرأة عنمان بن مظعون تدخل عليه ، فرحب بها فهى من المؤمنات الصادقات قد هاجرت الهجرة الأولى إلى الحبشة مع زوجها عنمان ، ثم ما لبثت أن عادت معه إلى مكة ليكونا إلى جوار إخوانهما المسلمين يتحملان معهم في صبر ما ينزل بهم من عذاب حتى يائتى نصر الله .

وراحت خولة بنت حكيم تجمع أطراف شجاعتها قبل أن يتحرك لسانها بما جاءت من أجله ، فهاكان انقضى على موت خدبجة إلا أيام ، ثم قالت :

- يا وسول الله ألا تتروج؟

فنظر إليها من بين أهدابه الطويلة فقال :

- من ۴

وهدأت نفسها ، فما ثار رسول الله ولا نهاها عن ذلك الحديث فقالت :

- إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا .
  - فمن البكر ؟
- ــ أحن خلق الله بك ، بنت أني بكر .
  - ومن الثيب ؟
- ــ سودة بنت زمعة ، قد آمنت بك واتبعتك على ما تقول .

كانت سودة كبيرة السن ولم تكن ذات جال ليس بها شيء

بجذب الرجال ، ولكنها امرأة مؤمنة كانت متزوجة من ابن عمها السكران ، هاجر مها إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية ثم رجع مها إلى مكة فهات عنها ، أنظل طوال عمرها أرملة ؟ إنه إن تزوجها وهي عاطلة من الحال ومما بجذب إليها الرجال سينزل الفرحة بقلب امرأة مؤمنة وسيؤكد لأنصاره أن نساءهم لن يذقن من بعدهم الحوان حتى وإن كن عجائز بلا مال ولا جهال ، فقال :

- فاذهبي فاذكر مما على .

فانطلقت خولة بنت حكيم وهي تكاد تطبر من الفرج إلى أرملة السكران ، فدخلت على سودة بنت زمعة فقالت لها وقد ترقرق في وجهها الاستنشار :

ـــ ماذا أدخل الله عليك من الحبر والبركة ؟

فرمقتها سودة في دهشة وقالت :

ــ وما ذاك؟

- أرسلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخطبك عليه .
وغمر سودة سرور واستشعرت دموع الفرح تبلل روحها ،
إنها رأت في منامها أن قمرا انقض عليها من السهاء وهي مضطجعة ،
فإكانت تدرى تأويله وماكانت تطمع في أن تكون زوجة رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - بعد أن نالت منها السنون . وإنه لشرف
لا يدانيه شرف أن تصبح أم المؤمنين وأن تتوج صبر ها على اضطهاد
الكافرين وهجرتها إلى الحبشة لله ورسوله بذلك التكريم ، فقالت
سه دة في لهفة :

ــ و ددت . ادخلی علی أنی فاذكرى ذلك له .

فدخلت خولة بنت حكيم على أبى سودة وكان شيخا كبيرا ، فحيته بتحية الحاهلية فقال :

- ـ من هذه ؟
- ــ خولة بنت حكيم .

كان الشيخ على علم بائن خولة قد كفرت بآلهة قومها وأنها خرجت مهاجرة إلى الحبشة مع الخارجين ثم ما لبثت أن عادت مع زوجها عثمان بن مظعون ، فقال في إنكار :

\_ فإشا نك ؟

فقالت في هدوء وهي ترقب أسارير الشيخ :

ــ أرسلني محمد بن عبد الله أخطب سودة .

فلم يزو الرجل ما بين حاجبيه ولم يقطب جبينه بل قال :

- -كفءكريم . ما تقول صاحبتك ؟
  - تحب ذلك .
  - ادعيها إلى .

فذهبت خولة إليها تدعوها ، وما أسرع أن عادتا إلى الشيخ بوجهين مستبشرين ، قال :

-- أى بنية إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل يخطبك وهو كفء كريم ، أتحبين أن أزوجك منه ؟ فقالت سودة في صوت يفضح غبطتها :

سد نعم .

فالتفتُّ الشيخ إلى خولة بنت حكم وقال:

۔۔ ادعیه لی .

فجاء رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأصدقها أربعائة درهم ، فزوجه أبوها إياها ، وقدم أخوها عبد بن زمعة وبلغه أن محمد بن عبد الله عقد على أخته فا حس غيطا ، ودخل على أبيه يرغى ويزبد وصار يحتى على رأسه التراب ، فا ى عار لحقه إذ تزوج ابن أى كبشة أخته سودة !

وانطلقت خولة بنت حكيم إلى حي بني جمح وُذهبت إلى دار أبي بكر ، فلما دخلت على زوجه أم رومان قالت لها :

ماذا أدخل الله عليكم من البركة والحير ؟ قد أرسلني رسول
 الله – صلى الله عليه وسلم – أخطب عليه عائشة .

ـ انتظرى أبا بكر حنى يا تى .

فجاء أبو بكر فقالت له :

ــ يا أبا بكر . ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة ?

· فرمقها أبو بكر فى عجب وقال :

\_ وما ذاك؟

ـــ قد أرسلني رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ أخطب عليه عائشة .

ـــ وهل تصح له ؛ ! إنما هي بنت أخيه ــ

فرجعت خولة إلى رسول الله فذكرت له ذلك ، فقال :

ارجعى إليه فقولى له: أنا أخوك وأنت أخى فى الإسلام.
 وابنتك تصلح لى.

فرجعت فذكرت ذلك ، قالت أم رومان :

ـــ إن مطعم بن عدى قد كان ذكرها على ابنه جبير ووعده .

والله ما وعد وعدا قط فا ُخلفه .

وقام أبو بكر وذهب إلى دار المطعم فلما دخل عليه قال له :

ــ ما تقول في أمر هذه الحارية؟

فا ُقبل المطعم على امرأته وقال لها:

ــ ما تقولن يا هذه ؟

فا ُقبلت عَلَى أَنَّى بَكُرُ وَقَالَتُ لَهُ :

ـــ لعلنا إن أتكحنا هذا الفتى إليكم تصبئه وتدخله فى دينك الذى أنت عليه .

فا ُقبل أبو بكر على المطعم وقال له :

\_ ماذا تقول أنت ؟

فقال المطغم بن عدى وهو يتحاشى أن تلتقى عيناه بعينى أبى بكر:

\_ إنها لتقول ما تسمع .

فذهب ماكان فى نفس أبى بكر من عدته للمطعم وقام وليس فى نفسه من الوعد شيء . فرجع فقال لحولة :

ـــ ادعى لى رسول الله .

وانطلق رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى دار صديقه أبي بكر ، وعقد على عائشة وأصدقها خمسانة درهم ، ولم يبن بها فقد كانت عائشة لا تزال صغيرة وإن كان المطعم قد خطبها لابنه جبير من قبل .

كان ذلك قبل أن يخرج رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ إلى الطائف وقبل أن يلتّي من ثقيف أبشع ألوان الاضطهاد ، وقد

كان المطعم بن عدى كريما لما قبل أن يدخل رسول الله عليه السلام مكة فى جواره بعد أن قفل راجعا من الطائف عقب رحلة العذاب . وكان نبيلا لما لم يرد جوار رسول الله – صلى الله عليه وسلم لما راح يحدث قومه حديث الإسراء ، وكان كل ما قاله : « إن أمرك قبل اليوم كان أنما (يسيرا) غير قولك اليوم ، وأنا أشبهد أنك كاذب » . ولم يتمف فى الحرم ينادى : يا بنى كعب بن لوكى إنى رددت جوار ابن أنى كبشة .

عاد رسول الله إلى داره بعد أن أسرى به فا خذ بحدث سودة وفاطمة وأم كلثوم عن بعض ماكان في إسرائه ، وسودة ما خوذة بحديث رسول الله ، حتى إذا ما قاما إلى غرفتهما راحت سودة تروى بعض ذكريات الحبشة وتقص ماكان من أمر السكران ابن عمرو وابنة أخيه أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو بن عبد شمس. وكان يسعدها الحديث عن أبغاء أعداء رسول الله وبناتهم الذين أسلموا وهاجروا في سبيل الله ، فكانت تروى ماكان من أم حبيبة أبنت أني سفيان وزوجها عبيد الله بن جحش ، وأبناء عبد شمس ، الحارث ، وأبي سلمة المخزومي وأم سلمة ، وأبناء عبد شمس ، وبني مخزوم وبني جمح وبيوتات قريش الذين كفروا بدين الآباء ودخلوا في دين الله .

وكانت إذا ما تحدثت عن عثان بن عفان ورقية يبدو الاهتمام . في وجه رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ ، فقلبه يهفو إلى رقية ويشتاق إلى عثمان . وكانت سودة تحس أن الحديث عنهما يسره فكانت تسهب كلما تحدثت عن الحبيبين لتدخل البهجة على قلبه .

وكان أبو سودة زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود من بنى عامر بن لوئى ، وكانت أمها الشموس بنت قيس من بنى عدى ابن النجار ، فكانت أحيانا تتحدث عن يترب وعن بنى النجار والحزرج ، فكانت تثير فى نفس الرسول عليه السلام ذكريات تلك الأيام التى أمضاها مع أمه فى دار عدى ، وتذكره بقية مأساة طغولته لما ماتت أمه فى الطريق بين يديه ، ولما دفنها هو وجارية أبيه بركة الحبشة غريبة فى الأبواء .

كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يصغى إلى أحاديث سودة ليا نس بها . وماكان بحدثها كثيرا عن آلامه وآماله كهاكان يفعل مع خدنجة . فا ين سودة من الطاهرة سيدة نساء قريش ؟ وأين سذاجة سودة من لباقة حاضنة الإسلام . وأين المزأة العجوز من الذكريات الشابة التي يكنها لحديجة والتي لا تعرف الهرم مهما كرت الأيام ؟

كانت سودة ثقيلة الحسم وكانت عاطلة من كل جال وكانت مسنة ، وكانت تعرف أن الرسول لم يتزوجها إلا ليمسح عنها ما قاست من أهوال في سبيل الله . ولكنها كانت سعيدة غاية السعادة أن تكون بالقرب من رسول الله على الله على الله ام . وكان وجهها يشرق بالابتسام لما ترى الرسول \_ صلى الله عليه وسلم \_ يضحك من مشيتها . فا قصى آمالها في الحياة أن ترى رسول الله عليه السلام راضيا ناعم البال . وأن تخفف عنه بعض ما يلتي من اضطهاد .

وافى موسم الحج فتدفقت قبائل العرب إلى الأسواق . وحمل أشراف مكة بضائعهم وفتياتهم على ظهور الإبل يبتغون الأموال . وما وافوا سوق مجنة حتى راحوا يفتنون فى عرض سلعهم وإقامة الحيام لصاحبات الرايات الحمر . فالبغاء كان أروج تجارة فى الموسم وراح وجوه قريش يتلفتون كا نما يبحثون عن شى ، . حتى إذا ما قدم رسول الله صلوات الله ، سلامه عليه ومن حوله أبو بكر الصديق وعمر وحمزة وعلى وسعد بن أبى وقاص وبلال وصهيب والمسلمون . اربدت وجوههم وانتقع لونهم ثم صوبت أعينهم إلى أبى لهب فانتزع ابتسامة هازئة كا نما يقول لهم : اطمئنوا فلن ينال فى هذا الموسم أكبر مما نال فى المواسم السابقة أو أقل .

وانطلق بلال وبعض المسلمين إلى مياه مجنة بملئون القرب بينا راح شاعر بنى هاشم أبو سفيان بن الحارث ابن عم الرسول الذى ما كان يمارقه أبدا قبل الإسلام وشعراء قريش يتا هبون لحذب الناس إلى الاسماع إلى قصائدهم إذا ما جلس النبى عليه السلام يتلو ما أنز ل إليه من ربه .

كانوا يرتجفون فرقا من أن يلتى الناس أساعهم إلى محمد بن عبد الله . فكانوا يتبعونه أيها سار خذرون الناس كذبه . وإذا ما تا هب ليقرأ القرآن أخذوا في التصفيق والصفير والصياح حمى نعلو أصواتهم على ترتيله . إنه أخفى رسالته ثلاث سنين ثم أعلن بها فى الرابعة ، ووافى الموسم كل عام يتبع الحجاج فى منازلهم ويا تى القبائل قبيلة قبيلة ، ولكن قريشا نجحت فى أن تفض الناس من حوله وفى أن تحول بينه وبين شرح دين الله فى حرية .

ومضت أيام مجنة وهو يطوف على القبائل فى منازلهم يدعوهم إلى أن بمنعوه حى يبلغ رسالات ربه . فكانوا يرمقونه فى سخرية ويضحكون ملء الأشداق من أقوال قومه المستهزئين به . وما كانوا يشتركون فى النيل منه وفى تجريحه.

وتدفقت الجموع إلى عكاظ وهرعت القبائل إلى العبلات تطوف بالإله وتنحر عنده . بينا راح رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ يصلى لله وقد اصطف خلفه أصحابه فقطعوا كل العلائق بالدنيا وصفت قلوبهم وزكت وأشرقت بنور ربها :

وأتم رسول الله عليه السلام عبادته فراح بجوس خلال عكاظ فيمتلى فوأده أسى . فالأموال التي كانت مكدسة في السوق مثقلة بدموع العبيد وصاحبات الرايات الحمر يضحكن ضحكات تفتت الأكباد . فسادات العرب يكرهن فتياتهم على البغاء طمعا في الذهب والفضة ، وخمور الشام تلعب برءوس الشاربين فتفقدهم الوقار ، والأيسار غارقون في اعب الميسر وقد فاضت أعينهم بالطمع وما تخبي صدورهم أبشع ، والشعراء ينشدون قصائد ماجنة بالطمع وقد أشرأبت إليهم الأعناق ، كانت البشرية تتمرغ في الأوحال .

ونزلت كل قبيلة تحت رايتها ، فذهب رسول الله عليه السلام

## إلى قبيلة كندة فقال:

\_ يا ما الناس إن الله يا مركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ـ

وقبل أن يتم كلامه ظهر أبو لهب حلفه وقال :

ــ يا مها الناس إن هذا يا مركم أن تتركوا دين آبائكم :

وهرع النضر بن الحارث وعقبة بن أبى معيط وأبو جهل بن هشام وأمية وأبئ ابنا خلف إلى حيث كان رسول الله عليه السلام وعمه يؤكدون للناس أن ابن أبى كبشة مجنون . وينصحونهم بالا يلقوا بالا إلى هذيانه .

وانصرف الرسول عليه السلام وهو مطرق حزين ولكنه لم يقنط من رحمة الله ، بل راح يعرض نفسه على الناس ويقول :

ــ ألا رجل يعرض على قومه . فان قريشا قد منعونى أن أبلغ كلام رىى .

فكان الناس يعرضون عنه ثم ينصرفون ويتركونه وحده بمضغ آلام نفسه ، فقد كان فرارهم منه بحرك أشجانه ، ولولا ثقته بربه لانتابه يا س مرير ، فقد تصرمت عشر سنين وهو يدعو الناس إلى الهدى ولا يزيدهم دعاؤه إلا فرارا .

وانطلق إلى بطن من بني كلب يقال لهم عبد الله فقال لهم :

\_ إن الله قد أحسن اسم أبيكم . يا ُيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا .

وإذا برجل له غديرتان يرجمه بالحجارة حتى أدمى كعبه ويقول:

ــ يا مه الناس لا تسمعوا منه فانه كذاب .

فراح رجل يسائل جاره:

ــ مَن هَذَا الذي يدعو إلى عبادة الله وحده ؟

\_ إنه غلام عبد المطلب.

ــ ومن الرجل الدي يرجمه ؟

ـــ هو عمه عبد العزى .

وراحت الأيام تمر والناس في عكاظ في لعب ولهو ، ورسول الله – صلى الله عليه وسلم – يعرض نفسه على القبائل فلا يقبلون منه ما يعرض عليهم . وانطلق في غفلة من أعدائه إلى بني حنيفة وبني عامر بن صعصعة وراح يعرض عليهم الإسلام وقد أعاروه سمعهم ، حتى إذا ما انتهى من حديثه قال له رجل منهم :

\_ أرأيت إن نحن بايعماك على أمرك ثم أطفرك الله على من خالفك ، أيكون لنا الأمر من بعدك "

كان فى حاجة إلى أنصار بمنعونه حتى يبلغ رسالات ربه . وها هم أناس يعرضون عليه أن يبايعوه على أمره حتى إذا ما ظهر على أعدائه يكون لهم الأمر من بعده . فرصة مواتية لا يرفضها سياسى ممن يعملون للدنيا . ولكنه كان صادقا مع نفسه . صادقا مع ربه ، فقال دون أن يدير العرص المعرى رأسه :

\_ الأمر إلى الله يضعه حيث شاء .

فرمقه الرجل في ضيق ثم قال:

ـــ أنقاتل العرب دونك . فاذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا ! لا حاجة لنا با مرك .

وانصرف رسول الله عليه السلام وفي القلب أسى ﴿ فَمَا بِالَّهِ وَانْصُرُفُ وَالْعُمْرُ اللَّهِ وَالْمُعْرِمُ ﴾ ( المجرة )

- الهمسرة

الناس قد أغلقوا أفئدتهم دونه وقالوا في عناد :

ــ أسرتك وعشيرتك اعلم بك حيث لم يتبعوك.

لقد ردته القبائل ردا غير كريم ، ولم يكن أحد من العرب أقبح ردا عليه من بنى حنيفة . كانت المرارة تستولى عليه أحيانا ولكنه لم يقنط أبدا من رحمة ربه ، فانطلق هو وأبو بكر الصديق وعلى بن أبى طالب إلى مجلس من مجالس العرب . فتقدم أبو بكر وكان نسابة ، فسلم فردوا عليه السلام فقال :

- ــ ممن القوم ؟
  - ــ من ربيعة .
- \_ أمن هامتها أم من لهازمها ؟
  - ــ من هامتها العظمي .
- \_ فائى هامتها العظمى أنتم ؟
  - \_ ذهل الأكبر .
- ــ أفمنكم عوف الذي يقال له : لا حر بوادي عوف ؛
  - . 7 -
  - ــ أفمنكم بسطام (١) ذو الاواء ومنتهى الأحياء ؟
    - . Y\_
- ــ أفمنكم جساس (٢) بن مرة حامي الذمار ومانع الحار ٢

  - \_ أفمنكم الحذفران (٣) قاتل الماوك وسالبها أنفسها ؟

<sup>(</sup>۱) تمسة في المفاخرة بمحضر كسرى في الإغاني ١٧ - ١٠٦ (٢) قاتل كليب،

<sup>(</sup>٣) الحرث با شربك .

- . ٧ --
- أفمنكم المزدلف صاحب العامة القردة؟
  - . Y \_
  - \_ أفمنكم أخوال الملوك من كندة ؟
    - \_ **لا** .
    - ــ أفمنكم أصهار الملوك من لخم؟
      - . Y -
      - فقال أبو بكر:
- فلستم ذهلا الأكبر ، أنتم ذهل الأصغر (١) .
- فقام اليه غلام قد خرج شعر وجهه يقال له دغفل ، وقد عزم على أن ينال من أنى بكركها نال منهم فقال له :
  - \_ يا هذا : إنك قد سا لتنا فلم نكتمك شيئا . فمن الرجل ؟
    - فقال أبو بكر :
    - رجل من قریش .
    - فقال دغفل وهو يتفرس في وجه الصَّديق :
    - ــ بخ بخ أهل الشرف والرياسة! فمن أى قريش أنت؟
      - من تبم بن مرة .
- \_ أمكنت والله الرأى من صفا الشُّغرة ( نقرة النحر بين الترقوتين ) . أفمنكم قصى بن كلاب الذى جمع القبائل من فهر وكان يدعى مجمعا ؟
  - ٧-

<sup>(</sup>٤) عبر بن أبي وبيعة بن ذهل بن شيبان ٠

- أفمنكم هاشم الذى هشم الثريد لقومه ورجال مكة مستنون عجاف ؟
  - . ¥-
- أفمنكم شببة الحمد مطعم طير السهاء الذي كان في وجهه قمر يضيء في ليل الظلام الداجي ؟
  - . Y -
  - أفمن المفيضين بالناس أنت ؟
    - . 7 -
    - \_ أفمن أهل الندوة أنت ؟
      - . 7' --
    - أفمن أهل الرفادة أنت ؟
      - . \( \sigma \)

فاجتذب أبو بكر زمام ناقته فرجع إلى رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ . فقال دغفل :

صادف درء السيل درءا يدفعه مهيضه حينا وحينا يصـــــــدعه

أما والله يا أخا قريش لو تثبت لأخبرتك أنك من زمعات (ردَّال) قريش ولست من اللوائب (الروُساء): أو ما أنا بدغفل!

فتبسم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – والتفت على إلى أنى بكر وقال :

ـــ لقد و قعت من الأعرابي على يافعة ( داهية ) .

قال أبو بكر : س

أجل! إن لكل طامة طامة ، وإن البلاء موكل بالمنطق .
 وتقدم إليهم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يسول :

- يا بنى ربيعة . إنى رسول الله إليكم يا مركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ، وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد ، وأن تؤمنوا بى وتصدقونى وتمنعونى حتى أبين عن الله عز وجل ما بعثنى به .

وإذا بصوت أنى لهب يرنكا ُنما قد انشقت الأرض عنه :

- يا بنى ربيعة ، إن هذا الرجل إنما يدعوكم إلى أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم إلى ما جاء به من البدعة والضلالة ، فلا تطبعوه ولا تسمعوا منه ج

ـ هذا عمه عبد العزى بن عبد المطلب.

ـــ أسر ته وعشير ته أعلم به حيث لم يتبعوه .

وردوه ردا أليها فانسحب مطرقا على ظهر ناقته ، وأبو بكر الصديق وعلى بن أبى طالب بحسان لسع النار فى فوادمهما وهما يعجبان من إصرار أنى لهب على فض الناس من حول ابن أخيه .

وراحت الأيام تمر وعكاظ بموج بالناس ، ورسول الله عليه السلام يدور على منازل القبائل يسائلم أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه فيردون دعوته مستهزئين ، وهو صابر حتى يحكم الله بينه وبينهم وهو أحكم الحاكمن .

و ذهب عليه السلام ومعه أبو بكر الصديق وعلى بن أبي طالب إلى جهاعة من العرب ، فساً لهم أبو بكر :

- ــ من القوم ؟
- من شيبان بن ثعلبة .

فالتفت أبو بكر إلى رسول الله — صلى الله عليه وسلم — فقال : — با نى أنت وأمى هوًلاء غرر فى قومهم .

كان فيهم مفروق بن عمرو وهانئ بن قبيصة ومثنى بن حارثة والنعان بن شريك ، وكان مفروق بن عمرو قد غلبهم جالا ولسانا له غديرتان من شعر ، وكان أدنى القوم من أبى بكرفقال له أبو بكر :

- كيف العدد فيكم ؟
  - فقال مفروق :
- إنا لنزيد على الألف ولن تغلب الألف من قلة .
  - ــكيف المنعة فيكم ؟
  - علينا الحهد ولكل قوم تجد (حظ).
    - ــ فكيف الحرب بينكم وبين عدوكم ؟
- إنا لأشد ما يكون غضبًا حين نلقى . وإنا لأشد ما يكون لقاء حين نغضب . وإنا لنوأثر الحياد على الأولاد ، والسلاح على اللقاح . والنصر من عند الله يديلنا ( ينصرنا ) مرة ويديل علينا مرة . لعلك أخو قريش ؟

فقال أبو بكر :

- أوقد بلغكم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها ؟ هو ذا ! - بلغنا أنه يذكر ذلك . فا لام تدعو يا أخا قريش ؟ فتقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال :

- أدّعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأنى رسول الله ، وإلى أن تووونى وتنصرونى ، فان قريشا قد تظاهرت على أمر الله وكذبت رسوله واستغنت بالباطل عن الحق ، والله هو الغنى الحميد .

ــ وإلام تدعو أيضا يا أخا قريش ؟

فراح رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ يتلو :

« قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون » (١)

فقال مفروق فی دهش :

ــ ما هذا من كلام أهل الأرض ولوكان من كلامهم عرفناه . وتملل وجه أبى بكر بالفرح وأثلج صدر على ، فهاهم أقوام أقوياء يكاد أن تشرق أفئدتهم باأنوار اليقين ، وراح منمروق يقول :

ـــ وإلام تدعو أيضاً يا أخا العرب ؟ ُ

فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم :

ـــ « إن الله يا مر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون » (٢)

<sup>(</sup>١) الأنعام ١٥١

<sup>(</sup>١) النخل ٩٠

وامتلاً قلب مفروق بفرح فياض فقال :

-- دعوت والله إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ، ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك .

وأراد مفروق أن يشاركه فى الكلام هانى بن قبيصة فقال : ــ هذا هانى بن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا .

فقال هاني :

- قد سمعنا مقالتك يا أخا قريش ، وإنى أرى إن تركنا ديننا واتبعنا إياك على دينك بمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر لزلة فى الرأى وقلة نظر فى العاقبة . وإنما تكون الزلة مع العجلة ، ومن ورائنا قوم نكره أن نعقد عليهم عقدا ، ولكن نرجع وترجع وننظر وتنظر وتنظر .

وكا نه أراد أن يشركه فى الكلام المثنى بن حارثة ، فقال : ـــ هذا المثنى شيخنا وصاحب حربنا .

فقال المثني :

- قد سمعنا مقالتك يا أخا قريش ، والحواب هو جواب هائى بن قبيصة فى تركنا ديننا واتباعنا دينك بمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر ، وإن أحببت أن نؤويك وننصرك مما يلى مياه العرب دون ما يلى أنهار كسرى ، فعلنا ، فانا إنما نزلنا على عهد آخذه علينا كسرى أن لا نحدث حدثا وأن لا نؤوى محدثا . وإنى أرى هذا الأمر الذى تدعونا إليه أنت ، هو مما تكر هه الملوك .

فقال ــ رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ :

ُ ما أسائتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق ، وإن دين الله

عز وجل لن ينصره إلا من أحاط به من جميع جوانبه . أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يورثكم الله أرضهم وأموالهم ويعرسكم نساءهم تسبحون الله وتقدسونه ؟

فقال النعمان بن شريك :

- اللهم لك ذا .

وكان رجال شيبان فى دهشة من قوله ، فها خطر لهم على قبلب يوما أن تكون أرض الفرس لهم ، وما طمعوا فى أن تكون لهم أموالهم ، كل ماكانوا يرجونه أن يجود عليهم كسرى مهدية أو ببعض أموالهم . ولو اخترقت أعينهم حجب الغيب القريب لرأوا المثنى ابن حارثة الشيبانى على رأس جيوش المسلمين يغزو الفرس ويستشهد عند الحسر استشهاد بطل يدافع عن دين الله ، ويبذل دمه فى سبيل إعلاء كلمته .

وراح رسول الله يتلو:

« یا ٔیها النبی إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذیرا. وداعیا إلى الله باذنه وسراجا منیرا . و بشر المؤمنین با ن لهم من الله فضلا كبیرا » (۱) .

ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف ومعه أبو بكر وعلى ، وكان راضى النفس في أساءوا فى الرد وقد وجد فيهم خيرا ، وإن لم يؤمنوا به ولم يمنعوه . وسار وهو قابض على يدأى بكر وهو يقول :

ـ يا أبا بكر ، أية أخلاق في الجاهلية ما أشرقها ! بها يدفع الله

الأحزاب ه٤ ــ ٤٧

عز وجل بائس بعضهم من بعض و مها يتحاجزون فيما بينهم .

وجاء العشرون من ذى القعدة فراح العبيد بحملون البضائع على ظهور الإبل ويضعون أصحاب الرايات الحمر فى الهوادج . وماج الناس بعضهم فى بعض ، وأذن المؤذن بالرحيل فإنطلقت العبر إلى سوق ذى المجاز ، وأخذت الربح تصفر فى سوق عكاظ وقد أطبق عليها السكون .

ودبت الحياة فى ذى مجاز : الحيام تنصب ، والعبيد فى غدو ورواح ، والسلع تعرض ، وحلقات المصارعة تعمر بالمصارعين ، وطــــلاب اللهو يلتفون حول الشعراء ، ورسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ يعرض نفسه على القبائل ويقول :

- لا أكره أحدا على شيء . من رضى الذي أدعوه إليه فذلك . ومن كره لم أكرهه . إنما أريد منعى من التمتلحتي أبلغ رسالات ربى .

وأبو لهب خلفه يقول:

لا ترفعوا بقوله رأسا ، فانه مجنون بهذى من أم رأسه .
 ورجال القبائل يقولون :

- قوم الرجل أعلم به ، أترون أنرجلا يصلحنا وقد أفسدقومه؟ وانقضت أيام ذى المجازكا انقضت المواسم من قبل ، لم يقبله أحد من القبائل ولم بجد من يمنعونه من القتل حتى يبلغ رسالات ربه ، وتدفق الناسكالسيل إلى الحرم مؤمنهم وكافرهم ، وراحوا يطوفون بالبيت العتيق الذى غص بماثيل الآلحة . و دخل وسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليطوف فكان لا يقبل على الأصنام بوجهه ،

وكان ذلك يوغر عليه صدور وجوه قريش في تحقيره لآلهتهم غاية تحقيرهم

وخرج الناس من مكة للحج وقد ارتفعت أصواتهم بالتلبية :

- لبيك اللهم لبيك ! لبيك لا شريك لك لبيك ! إلا شريكا هو لك ، تملكه وما ملك ، فكان رسول الله عليه السلام يحزن لذلك الشرك ويتلهف على اليوم الذي يقضى فيه على ذلك الظلم ويزهق الباطل .

وخرج رسول الله عليه السلام إلى منى ، بينا بقى الحمس من أهل مكة بها فها كانوا يغادرونها وما كانوا يقفون مع الحجيج بعرفة ، فواتت النبى عليه السلام فرصة أن يعرض نفه م على الناس بعيدا عن مضايقات عمه أبى لهب .

وبینا هو عند جمرة العقبة عند یسار الطریق لقاصد می من مکة . إذ لتی رهطا من الحزرج وکانوا من بنی النجار : أسعد بن زرارة بن عدس وعوف بن الحارث ، ومن بنی زریق : رافع ابن مالك ، ومن بنی مسلمة بن سعد : قطبة بن عامر بن حدیدة ، ومن بنی حرام بن کعب : عقبة بن عامر بن نانی ، ومن بنی عبید ابن عدی بن ساعدة : جابر بن عبد الله ، فقال لهم :

- ــ من أنتم ؟
- ـ نفر من الخزرج.
- ــ أمن موالى يهود؟
  - ــ نعم .
- ــ أفلًا تجلسون أكلمكم ؟ `

ــ بلي ـ

فجلسوا معه ــ صلى الله عليه وسلم ــ ، وجلس أبو بكر وعلى يصغون إلى الحديث الشائق الذى دار بينهم وبين الرسول عليه السلام .

راح الرسول صلوات الله وسلامه عليه يدعوهم إلى الإسلام ويتلو عليهم القرآن وهم ما خوذون بسحر بيانه وإعجاز ما أنزل إليه من ربه . وأراد الله لهم الهداية فاذا با صوات اليهود المتوعدة كلما وقع بينهم وبينهم شيء من الشر ترن في ضمائرهم :

« سيبعث نبى قد أظل زمانه نتبعه نقتلكم معه قتلة عاد وإرم » .. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا :

ـــ والله هذا صادق ، وإنه للنبى الذى يذكر أهل الكتاب ويستفتحون به عليكم .

ـ إنه للنبي الذي توعدكم به يهود . فلا تسبقنكم إليه .

والتفتوا إلى النبى عليه السلام وقالوا :

ــ أنت رسول الله قد عرفناك وآمنا بك وصدقناك . فمرنا با مرك فانا لن نعصيك .

وغمر رسول الله عليه السلام فرح فياض ، وأحس كل وجدانه نخر ساجدا لله شكرا ، فقد لاح النور فى بحر الظلمات . واستبشر أبو بكر وتهلل على بالفرح فقد جاء نصر الله .

وأعلنوا إسلامهم وقالوا له :

إنا تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم .
 فان نجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك .

وجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يختلف إليهم يفقههم فى أمر دينهم ، ثم أمرهم أن يدعوا قومهم إلى دينهم ، فسألوه أن يرتحل معهم فقال :

ٔ ــ حتى يا**ءُذ**ن لى ربى .

فقالوا له :

 امكث على رسلك باسم الله حتى نرجع إلى قومنا فنذكر لهم شائنك وندعوهم إلى الله عز وجل ورسوله ، لعل الله يصلح ذات بينهم .

وودعوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ثم قالوا :

- إلى الموسم من العام المقبل.

وقفلت القبائل عائدة إلى أوطانها ، وعاد بنو عامر إلى منازلهم فانطلقوا إلى شيخهم وكان قد أدركته السن حتى لا يقدر أن يوافى معهم الموسم ، فراح يسائلم عما كان فى موسمهم فقالوا :

- جاءنا فتى من قريش أحد بنى عبد المطلب يزعم أنه نبى . يدعونا إلى أن تمنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا .

فوضع الشيخ يده على رأسه ثم قال :

یا بی عامر هل لها من تدارك ؟ هل لها من مطلب ؟ إن رأیكم غاب عنكم .

كان الشيخ يرى فى نصرة رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ عز الدنيا والآخرة . وأن قومه قد أعرضوا عن مجد عريض لاح لحم . ولكن لم يكن لها من تدارك فقد ذهب الأنصار بالحركله .

انسابت قافلة يثرب فى معبد الله عائدة إلى الديار بعد أن انقضى موسم الحج ، وقد شرد الفتية الذين آمنوا بربهم يفكرون فى تلك اللقاءات الرائعة التي تمت بينهم وبين رسول الله — صلى الله عليه وسلم — فتتهلل أفئدتهم بالفرح ، فهم يستشعرون أن ذواتهم قد اكتسبت عمقا وخصبا وثراء . وراحوا يسترجعون أقوال الرسول الكريم فاذا بالحكمة قد أشرقت فى صميم وجودهم ، وإذا بتروة جديدة من العلم قد ادخرت فى خزائن صدورهم ، وإذا بخصوبة روحية تنتشر فى حياتهم الباطنية فاذا بهم يحسون فى أعماق نفوسهم عظمة وقوة .

ومس آذاتهم صدى صوت رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ وهو يقرأ القرآن فرقت قلوبهم وفاضت أعينهم بالدمع وغمرتهم سعادة روحية ، بعد أن كشط الحهل الذى ران على ذواتهم وأصبحوا ينظرون إلى ملكوت السهاء بنور الله .

خرجوا من يترب يفور فى وجدانهم روح التعصب ، كانوا من الحزرج قد جرحت هزيمتهم يوم بعاث كبرياءهم ، وكانت غايتهم من الحياة أن يشخنوا فى الأرض ، وأن يريقوا دماء أعدائهم ، الأوس ليشفوا مرض نفوسهم ، ولكنهم بعد أن أفعموا بروح الله انجلت لهم الحقيقة فعرفوا أن الحقد باطل ، وأن كراهية الأهل خطيئة ، وأن يقتل بعضهم بعضا بغير حق سفه ، وأن أسمى ما فى الحياة إدراك غاية روحية تسبل على الحميع العزة والكرامة والسلام . وسرت القافلة فى الصحراء فى جوف الليل وقد زينت السماء بمصابيح ، فرأوا ببصير هم جهلا لم يشهدوا مثله من قبل على طول ما سروا فى الليل ، فقد صفت قلومهم وتيسر لهم الفكر ، فانكشف لهم من أسرار الله فى ملكوت السموات والأرض فى لحظة ما عجزوا عن إدراكه طوال السنن التى تصرمت من أعارهم .

انكشفت لهم حقيقة طالما غابت عن أذهانهم . إن عالمهم أوسع من العالم الأرضى ، وملكهم أعظم من ملك أعظم ملك . فالملك لا يملك إلا رقعة من الأرض ضاقت أو اتسعت ، أما هم فلهم الأرض وما فوق الأرض ، الطبيعة وما وراء الطبيعة . فقد فاضت عليهم الرحمة وتلا لأت في القلوب حقائق الأمور .

وبلغت القافلة المشلل بقديد فارتفعت أصوات الحجاج الخررجين والأوسين بالتلبية ، فقد أشرفوا على مناة إلهتهم الى يقدسونها أعظم تقديس ، ثم راحوا يطوفون بها ويذبحون عندها ويحلقون رءوسهم ، فها كان يتم حجهم إلا بتا دية الشعائر لمناة وحمدها.

ونظر الفتية الذين آمنوا بربهم إلى الصخرة التي تطل على البحر فتقاصرت نفوسهم وملئوا عجبا ، أكانوا حقا يطوفون بها خاشعين ؟! أكانوا يلتمسون منها الحاية ويطلبون الرزق ؟! أكانوا يعبدون حجرا لا يملك لهم نفعا ولا ضرا ؟ كيف لم يفطنوا إلى سفاهة أحلامهم قبل أن يرفع الرسول عليه السلام الحجب عن أعينُ قلوبهم ؛ وأحسوا رغبة فى أن يخروا ساجدين لله شكرا على أنه هداهم إلى الإيمان وأخرجهم من الظلمات إلى النور ، فانسلوا ليصلوا لربهم بعيدا عن العيون .

وانطلقت القافلة تجد فى السير إلى يثرب فيها أول مسلمين محملون مشعل الإسلام إلى الأرض التى أراد الله أن يشرفها بائن تكون منارة النور ، وماكانوا أول يثربين استمعوا إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ، بلكانوا أول من أشرق منهم قلوبهم بالنور وانشرحت له الصدور وانكشف لهم سر الملكوت .

قدم قبلهم أبو الحيسر أنس بن رافع مكة ، ومعه فتية من بنى الأشهل فيهم إياس بن معاذ ، وكانوا جميعا من الأوس يلتمسون الحلف من قريش على قبيلة الحزرج . وسمع بهم رسول الله – صلى الله عليهم وسلم – فائتاهم ودعاهم إلى الإسلام وتلاعليهم القرآن ، فقال إياس وكان غلاما حدثا :

أى قومى ! هذا والله خبر مما جئتم له .

فرمی أبو الحيسر أنس بن رافع وجه إياس بحفنة من تراب وقال :

- دعنا منك فلعمرى لقد جئنا لغبر هذا .

وقد خرجت من يد أني الحيسر مع حفنة التراب أمجاد تنطال على الزمن وتمتد من الأرض إلى الساء ، فلو طاوع الغلام الحدث الأريب لكان أول من حمل النور إلى مدينة الرسول ، ولكن الله لم يشا ً له هذه الكرامة فقد كان في علم الله أن حربا تثور بين الحزرجين والأوسين في وقعة بعاث ليقبل فيها أشراف الحين

الذين قد يدفعهم الحسد والغرور إلى مناوأة دين الله .

وقدم سويد بن الصامت مكة معتمرا ، وكان ابن خالة عبد المطلب لأن أمه أخت سلمى أم عبد المطلب ، فتصدى له رسول الله — صلى الله عليه وسلم — حين سمع ، فقد كان رسول الله — صلى الله عليه وسلم — لا يسمع بقادم قدم مكة من العرب له اسم وشرف إلا تصدى له ودعاه إلى الله تعالى ، فدعا سويدا إلى الله عز وجل وإلى الإسلام فقال سويد:

- لعل الذي معك مثل الذي معى .
  - ــ وما الذي معك ؟
    - \_ حكمة لقان .
    - ـ اعرضها على .
- فراح سويد يقرأ حكم لقمان فقال رسول الله :
- \_ إن هذا الكلام حسن والذي معى أفضل من هذا : قرآنه أنزله الله على هو هدى ونور .

فتلا عليه رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ القرآن و دعاه إلى. الإسلام فلم يبعد منه وقال :

- \_ إنَّ هذا القول حسن .
- ثم انصرف إلى المدينة فلم يلبث أن قتله الخزرج.

كانت يثرب تموج بالعداوات فالصراع يشتجر فيها على اللوام بين اليهود والعرب أو بين الأوس والخزرج ، وقد حاولت كل من القبيلتين أن تستعين بالنصار من الحارج مرة وباليهود مرة أخرى فلم يعرف المجتمع اليثرني الاستقرار ، وقد أثر ذلك على حياة

المدينة الاقتصادية فا ُخِذ مركز المدينة الثانية بعد مكة فى أرض الحجاز يتدهور وحاق با هلها الضيق والبوار .

لم يكن يثربى يائمن على نفسه أو أسرته أو ماله إذا خرج من حصنه ، وكان إذا ما سار فى الأسواق يترقب خشية أن يصوب سهم إلى قلبه أو يصبح هدفا لأسلحة الغدر والثائر والانتقام ، فكسدت التجارة وشل النشاط الاقتصادى . ولولا قوافل العرب التي تنزل بالمدينة للهو والتي يهرع شبابها إلى سقيفة البغايا لتحصيل اللذة لحفت الموارد وحاق بالمدينة الانهيار .

وكان الأوسيون والخزرجيون على السواء يرجون معجزة من السهاء تقضى على الفوضى التى رانت على يترب أو أن يقوم من بينهم رجل رشيد قادر على أن يؤلف بين القلوب ويقضى على العصبية القبلية التى نخرت فى الحيين اللذين يرتبطان برباط الدم . وكان أشراف الحيين يرون أن عبد الله بن أنى بن سلول ولو أنه خزرجي إلا أنه أصلح من يستطيع أن يجمع الشمل فهو لم يشترك فى حرب بعاث بل دمغ قومه الخزرجيين بالعدوان ، فالتف الناس حوله وتعلقت به الآمال .

كان عبد الله بن أنى بن سلول من بنى عوف بن الخزرج لا يختلف فى شرفه فى قومه اثنان . فلو اجتمع الأوس والخزرج عليه لوجدوا الرئيس الذى يسوس أمورهم ويقضى على الفوضى الني ضربت أطناما فى جنبات المدينة ولساد العرف بين الناس . ولكن الفتية الذين آمنوا برجم كان لهم رأى آخر فى تأليف القلوب . كانوا يرون أن العقيدة التى جاء مها رسول الله \_ عليه صلوات الله

وسلامه ــ هى السبيل الوحيد لصهر المجتمع اليثرني فى وحدة لا تقدر على فصمها العصبية القبلية . فهى تسمو بالبشرية فوق الأهواء والأحقاد وتسوى بين الناس أمام الله . فراحوا يعملون على نشر الإسلام ليسود مجتمعهم الذى يجلس على الدوام فوق بركان الأمن والسلام .

وانتشر الرجال فى أحياء الخزرج يقصون على أهليهم ماكان بينهم وبين رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ ويقولون :

 یا قوم والله إنه للنبی الذی توعدکم به مهود . فلا تسبقنكم إلیه .

ــ إنكم أخوال جده عبد المطلب .

کانت سلمی بنت عمرو زوج هاشم بن عبد مناف من بنی النجار,.

وراحوا يتلون على الناس ما حفظوا من القرآن فاذا الأفئدة تتفتح لآيات الله ، وإذا بنسائم الألطاف تهب عليهم ، وإذا بفرح فياض يشيع فى صدورهم ، وإذا بالألسن تتحرك لتعبر عن استبشار النفوس ، وسرعان ما انتشر الإسلام فى دور الحزرج .

وفى دار عدى بن النجار راح الشيوخ والعجائز يقصون كيف جاء أبوه عبد الله ذات يوم فى قافلة من قريش وقد دهمه المرض ، وكيف حمل إلى دار عدى ومكث فيها حتى مات . ويروون ذكريات قدوم امرأته آمنة بنت وهب ومعها محمد يتا لق فى وجهه النور . إنها ذكريات بعيدة بعث فيها نبض الحياة ما كان الفتية الذين آمنوا برسم يروونه فى إعجاب وإجلال عن محمد بن عبدالله

عليه السلام .

وتغلغل الإيمان في قلوب الذين أسلموا من الخزرج فاذا بنفوسهم التي طهرها الإسلام من الغل تفطن أن ليس من الدين أن يستأثروا بالحير وحدهم ، وأن عليهم أن يدعوا إخوانهم الأوس إلى الهدى والرشاد ، فمشوا إلى أعداء الأمس يقولون لهم :

- ظهر النبي الذي يذكر أهل الكتاب ويستفتحون به عليكم. وتذكروا بهديدات بهود كلما كان بينهم شيء: « إن نبيا مبعوثا قد أظل زمانه نتبعه نقتلكم معه قتل عاد وإرم » . فأقبلوا على الحزرجيين يصغون فانشرح قلب بعضهم للايمان ، فكان أول ما طرأ على المجتمع اليتربي من تغيير من الأعاق أن المسلمين من ما طرأ على المجتمع اليتربي من تغيير من الأعاق أن المسلمين من الأوس والحزرج كانوا ينسلون بعيدا عن العيون ليتشاوروا في دينهم وليقوموا بفرائض الله ، بعد أن ألف بين قلوبهم وأصبحوا بغمته إخوانا .

وفكروا في أن يمشوا إلى أبي عامر بن صيفي وهو في الأوس شريف مطاع ليحدثوه عن النبي عليه السلام ، فليس في الأوس والخزرج رجل كان يصف النبي المنتظر مثل أبي عامر ، فهو يا لف اليهود ويسائلهم فيخبرونه بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد خرج إلى يهود تياء وإلى الشام فسائل النصاري فا خبروه بما يعرفون عن الذي بشر به عيسي عليه السلام ، فرجع يقول : يعرفون عن الذي بشر به عيسي عليه السلام ، فرجع يقول : « أنا على دين الحنيفية » ، وتر هب ولبس المسوح وقال إنه ينتظر خروج النبي — صلى الله عليه وسلم — ، إن كل المقدمات تشير إلى أن خروج النبي — صلى الله عليه وسلم — ، إن كل المقدمات تشير إلى أن أبا عامر الراهب سيكون أول المصدقين برسول الله عليه السلام .

ولكن الذين أسلموا من الأوس والخزرج أحجموا عن عرض الإسلام على أبى عامر الراهب ، فقد سمع عن ظهور النبى عليه السلام بمكة ، فلماذا لم يهرع إليه ليؤمن به وينصره ؟ فخشوا أن يكون حسله ، فلو كان حلسهم حقا لكشفوا أمرهم وجعلوا من أنفسهم أهدافا لأشراف قومهم الطامعين في سلطان الأرض ، فما جاء به الدين القم يكرهه الذين يريدون أن يعيشوا على ظلم العباد .

وهل يعرضون الإسلام على عبد الله بن أبي بن سلول ؟ إن عبد الله بن أبي يطمع في أن يضع التاج على رأسه ، أن يكون حاكم يثرب ، فهو يظهر الود لليهود ويسمع الأوس ما يحبون . وهو ضامن أن أهله من الحزرج قلوبهم معه وإنه لشيء في مصلحته أن يسود الوثام بين الأوس والحزرج ، ولن يضره شيء لو وحدت عقيدة جديدة بين الحيين المتعاديين ، بل إنه يبارك هذه العقيدة لو قادته إلى عرش يثرب . ولكن من ذا يدرى في أي اتجاه سيقود الإسلام السفينة التي تتجاذبها الأهواء وتلعب بها المطامع وتكاد تخرقها الحلافات ؟ أينصب الإسلام عبد الله بن أبي بن سلول قائدا لسفينة الإيمان أم ينحيه عن الصدارة ؟ إن المستقبل لا يزال في غيب الله وإن من الحر لمن أسلموا من الأوس والحزرج أن يكتموا دينهم وأن يعملوا على نشره سراحتي يوافوا رسول الله — صلى الله عليه وسلم — في الموسم .

وأسلم من أسلم ولم تبق دار من دور الأوس والحزرج إلا فيها ذكر رسول الله — على الله عليه وسلم — . وجاءت الأشهر الحرم وتجهزت القوافل لاسير إلى بيت الله ، واتفق اثنا عشر رجلا من

المسلمين على الحروج لملاقاة الحبيب رسول الله عليه السلام . كانوا عشرة من الحزرج واثنين من الأوس قد ملئوا شوقا إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه ، وحنينا إلى الإصغاء إلى القرآن وهو يتدفق من بين شفتي الرجل العظيم الذي ملا حبه قلوب من كان لحم حظ الحلوس إليه ، وقلوب الذين تم يروه وإن عشقوه لما سمعوا ما يتحلى به من مكارم الأخلاق .

وبلغ اليربيون البيت العتيق فطافوا به ، وراح المسلمون منهم يتلفتون يبحثون بعيونهم عمن صار أملهم . فلما رأوه أشرقت قلوبهم استبشارا قبل أن ترف بسات الرضا على الشفاه ، وراح من عرفه يهمس إلى من لا يعرفه بعد . أن على بعد خطوات منهم نبيهم الذي اصطفاه ربه ليبلغ رسالاته . فخفقت القلوب في الصدور و تصافحت العيون ، وإن لم تمتد الأيدى حتى لا يلحظ أعداء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن أنصارا من يثرب قد جاءوا ليلقوه فيفسدوا ما يطمعون فيه من خلوة طويلة بينهم وبن نبيهم عليه السلام .

وفى سوق مجنة راح محمد عليه السلام يعرض نفسه على القبائل وعمه من خلفه بحذر الناس أن يصدقوا جنونه فهو بهذى من أم رأسه . واليتربيون يرصدون ما بجرى بين الصادق الأمين وبين أهله فى أسى عميق ويعجبون كيف عميت أبصارهم عن النور. وكان إذا جلس ليتلو القرآن يخفون إليه ليطفئوا نار الشوق إلى ما أنزل الله على عبده ، ولكنهم كانوا ما يكادون ينتشون ببضع من الذكر الحكم حتى ياتى كفار قريش يصفقون ويصفرون

ويرفعون أصواتهم على صوت الرسول بقصائد ماجنة هازلة ، فكانت أفئدتهم تنقبض غضبا ، وكان يزيد فى حنقهم أنالمستهزئين لم يكونوا من أراذل القوم بل كانوا أبا جهل بن هشام والنضر بن الحارث وعقبة بن أبى معيط وأمية وأبي ابى خلف ووجوه قريش وأصحاب الرأى فيها !

وانسابت قبائل العرب فى الوديان إلى سوق عكاظ ، وسار المسلمون اليتربيون مع قومهم با جسادهم أما أرواحهم فقد كانت تهم حول الرسول عليه السلام بعد أن أصبح تيار فكرهم والنور الذى أنار كهوف صدورهم ونبع الحكمة الذى منه يغترفون .

ونزلت القبائل على مراعيهم كل قبيلة تحت رايتها . ولأول مرة لم يشعر المسلمون اليربيون أنهم من الأوس أو الخزرج . بل إخوة للناس جميعا يرجون الخير للبشرية بعد أن استودع الله في قلوبهم الإخلاص وأشعل سراج عقولهم بالبصيرة الباطنة النافذة في عالم الملكوب .

كأنوا فرحين بمراقبة رسول الله عليه السلام على البعد ، وكانت صدورهم تضيق لما يرون إيذاء الناس له ، وسرعان ما يعجبون بصبره على اضطهاد قومه وسفهاء الناس ، وباتوا يتلهفون على مرور الزمن ليجتمعوا به ويلقوا إليه أسهاعهم ويمسحوا عن صدره بطاعتهم إياه وامتثالم لأوامره بعض ما حاق به ظلها من اضطهاد . وتدفقت الحموع إلى سوق ذى المجاز ورسول الله – صلى الله عليه وسلم – يعرض نفسه على القبائل ويقول : « أنا رسول الله بعثنى إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا .

وأنزل على الكتاب ». ويذكر الإسلام ويتلو الرآن فياتى أبو لهب ويقول:

ــ لا تطيعوه قانه صاني كاذب ـ

فيقولون :

أسرتك وعشر تك أعلم بك حيث لم يتبعوك .

فيقول في إيمان :

ــ اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا .

وولت أيام الأسواق ووافى أوان الحج فاتساب الناس إلى البيت العتيق مشاة وركبانا ، وقد أشرقت قلوب المسلمين اليثربيين بالفرح فقد دنت الفرصة التى تجشموا من أجلها المتاعب وصبروا صبر الحيل على اللجم حتى لا يفضح أعداء رسولهم الكريم أمرهم إن هو إلا يوم أو بعض يوم ثم يلقون أحب أهل الأرض إلى.

وطاف الناس بالبيت وخرجوا إلى عرفات بينا بني أهل مكة بها لا يخرجون إعظاما للحرم وتكريما ، وخرج رسول الله عليه السلام ومعه المسلمون مع الحارجين ، وإنها لفرصته الذهبية للاجماع بمن شاء دون رقيب ، فأبو لهب وأبو جهل وعقبة بن أن معيط وسادات قريش كانوا من الحمس الذين يبيعون الناس الثياب الطاهرة التي لا يقبل منهم حج إلا فيها !

وعند العقبة جلس رسول الله — صلى الله عليه وسلم — إلى الأنصار يتدفق منه السجر المبين ، وهم يصغون إليه مستبشرين كسون أنه ارتفع بهم إلى السماء ، وأنهم يستمعون با سرار القلوب إلى ما يرتل من القرآن المجيد ، وأن علوما نافعة تملاً الصدور . إنه سما بهم حتى قرعوا أبواب الملكوت .

كانت ساعات مفعمة بالنشوة الروحية ، ولا جرم فالأفكار مشغولة بجلال الله وعظمته وقاد تحطمت كل الحواجز النفسية بينهم وبين الله ، ونفوسهم المشرقة كانت تسعد بنبضات قلوبهم المؤمنة التى أشرقت بنور الله . لقد أيقنوا أن الحياة دون الله لا معنى لها ، وأنه قد أصبحت لهم رسالة بعد أن كانوا بهيمون فى أو دية الدموع بلا هدف ولا أمل ، وقد استولى عليهم الحوف من الغدر والاغتيال . كانوا بين يدى الرسول الذى كان اليهود ينصرون به قبل أن يبعث ، كانوا إذا قاتلوا قوما قالوا : « نسائلك بالنبى الذى وعدتنا أن ترسله وبالكتاب الذى تنزله إلا ما نصرتنا » ، فكانوا ينصرون . كانوا يشاركونه لذة الأنس بربه ، إنها لذة لاكدر فيها . لقد ذاقوا فاشتاقوا فطلبوا فا دركوا فتحرروا من عبودية الأهواء والغرائز والحهل ، وسموا إلى ما وراء الحواس واستوت أبصارهم وأرشدوا إلى الطريق .

وراح رسول الله يعاهدهم وقد تعلقت به القلوب قبل العيون:

ـ أبايعكم على أن تمنعونى ما تجنعون منه نساءكم ، ولا تشركوا
بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان
تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ، والسمع والطاعة فى العسر واليسر
والمنشط والمكره ، وأن لا تنازعوا الأمر أهله ، وأن تقولوا الحق
حيث كنتم لا تخافون فى الله لومة لائم ، ومن ثبت ووفى فأجره
على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب يه فى الدنيا فهو كفارة

له ، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فا مره إلى الله عز وجل - إن شاء غفر له وإن شاء عذبه :

ولم تكن الحرب قد فرضت بعد على المسلمين فلم يطلب منهم أن يحاربوا معه أعداءهم . ولما كانوا جميعا تجارا فقد أطلقوا على المعاهدة بيعة تشبها بالمعارضة المالية . وقام الأنصار بعد بيعة العقبة وقد فاضت نفوسهم بالعزة . فقد خرجوا من ظلمات الحاهلية إلى نور الإسلام ، وصارت لهم عقيدة سامية بعد الوثنية وكتاب منير مبارك ، فانقلبوا إلى أهلهم فرحين مستبشرين بما آتاهم الله من فضله ، والله ذو الفضل العظم .

كانوا أربعين رجلا من الأنصاريصلون خلف أسعد بن زرارة، وكانوا حديثى عهد بالإسلام ، وخافوا أن تعود نعرة الحاهلية فيكره الأوسى أن يومه خزرجى أو يكره الخزرجى أن يومه أوسى ، وقد كان من نعمة الله عليهم أن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — لم يكن من أحد الحيين المتنازعين فرأوا من الحير أن يكون إمامهم من أصحاب رسول الله عليه السلام حتى يكتموا أنفاس الوسواس الحناس ويا منوا همزات شياطين الإنس والحن على السواء.

وكتبوا إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: « إن الإسلام قد فشا فينا فابعث إلينا رجاد من أصحابك يقرئنا القرآن ويفقهنا في الإسلام ويعلمنا بسنته وشرائعه ويؤمنا في صلاتنا ». فبعث إليهم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مصعب بن عمير أخا بني عبد الدار . فنزل في بنى غنم على أسعد بن زرارة .

كان سعد بن معاذ وأسيد بن حضير على قومهما بنى عبد الأشهل وكان أسعد بن زرارة نحشى أن يصل إليهما نبأ دعوته الناس إلى الإسلام ، فجعل أسعد ومصعب والمسلمون يدعون الناس سرا ، ويفشو الإسلام في غفلة من السادة الذين يكر هون التغيير خشية أن تزلزل الأرض تحت أقدامهم .

وأقبل أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير حتى أتيا مرقا أو قريبا منها وكانت قرية بعيدة ، فجلسا هنالك وبعثا إلى رهط من أهل الأرض فا توهم مستخفين . فراح مصعب بن عمير يحدثهم ويقص عليهم القرآن وهم يصغون منتشين . وإذا برجل ينسل من بينهم وينطلق إلى حيث كان سعد بن معاذ وابن عمه أسيد بن حضير ويفشى لها سر الرجال الذين اجتمعوا عند مصعب بن عمير .

والتفت سعد بن معاذ إلى أسيد بن حضير وقال له :

- لا أبا لك ، اثت أسعد بن زرارة فازجره عنا فليكف عنا ما نكره ، فانه بلغى أنه قد جاء مهذا الرجل الغريب يسفه سفهاءنا وضعفاءنا . فانه لولا أسعد بن زرارة من حيث علمت لكفيتك ذلك ، هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدما :

فا خذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهما ، فلما رآه أسعد ابن زرارة قال لمصعب:

هذا سيد قومه قد جاءك ، فا صدق الله فيه .

فنظر مصعب إلى أسيد بن حضىر و هو قادم بحمل حربته :

ــ إن مجلس هذا كلمته .

فوقف أسيد عليهما متشمتا ، قال:

ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا ؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأ نفسكما حاجة .

فقال أسعد بن زرارة :

**\_ أو تجلس**؟

فقال أسيد بن حضير:

ــ يا أسعد ، ما لنا ولك تا تينا بهذا الرجل الوحيد الغريب الطريد يسفه ضعفاءنا بالباطل ؟

فقال له مصعب:

أو تجلس فتسمع ؟ فان رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كف عنك ما تكره ?

كان منطق مصعب حسنا وكان صوته هادئا آسرا ، فقال أسيد بن حضر :

- أنصفت.

ثم ركز حربته وجلس إليهما فكلمه مصعب بالإسلام وقر عليه القرآن فا حس رقة تغشاه وكائن الدموع تخونه لتفر من عينيه النه سمع فطاحل الشعراء وألق سمعه إلى الحكماء بيد أن ما يسمعه شيء آخر لا يمت لأهل الأرض ، شيء يجعل روحه ترفرف في السموات ، فما أتم مصعب ما كان يتلو حتى قال أسيد بن حضير في انفعال :

ـــ ما أحسن هذا وأجمله ! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين ؛

- تغتسل وتتطهر وتغسل ثوبك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلى -فقام واغتسل وطهر ثوبه وشهد شهادة الحق ، ثم قام فركع ركعتين ثم قال لها :

إن ورائى رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه ،
 سا رسله إليكما الآن .

ثم أخذ حربته فانصرف ، فالتفت مصعب بن عمير إلى أسعد

ابن زرارة يساً له عن الرجل الذي سيبعثه أسيد . فقال له :

ــ سعد بن معاذ . ـ

وانصرف أسيد إلى سعد وقومه وهم جلوس فى ناديهم ، فلم نظر إليه سعد مقبلا قال :

\_ أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بن حضير بغير الوجه الذى ذهب به من عندكم .

فلما وقف على النادي قال له سعد :

\_ ما فعلت ؟ .

- كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما با سا ، وقد نهيتهما فقالا : نفعل ما أحببت . وقد حدثت أن بنى حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه ، وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك .

وثارت فى سعد نخوة الحاهلية وغضب أن ينقض أحد عهده فقام مغضبا مبادرا ، فا ُخذ الحربة من يده وقال :

\_ و الله ما أر اك أغنيت شيئا .

ثم خرج إليهما وقد رفت على شفتى أسيد بن حضير ابتسامة رضا . فقد نجح فى أن يطلق سعد بن معاذ إلى أسعد بن زرارة ومصعب بن عمر ليسمع منهما السحر الحلال الذى تخضع له النفوس منتشية راضية .

وأقبل سعد عليهما فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمعب :

ـــ لقـــد جاءك والله ســـيد من وراءه من قومه . . إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان .

فلما رآهما مطمئنين عرف سعد أن أسيد بن حضير إنما أراد منه أن يسمع منهما ، فوقف عليهما متشمتا ثم قال لأسعد بن زرارة : — يا أبا إمامة ، والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت

منی هذا . هذا یغشانا فی دارنا بما نکره . منی هذا . هذا یغشانا فی دارنا بما نکره .

فقال له أسعد بن زرارة : .

بابن خالة ، اسمع من قوله فان سمعت منكرا فاردده يا هدى منه ، وإن سمعت خبرا فا جب إليه .

ورأى مصعب بن عمىر منه اللمن فقال له :

— أو تقعد تسمع ؟ فان رضيت. أمرا قبلته وإن كرهت عز لنا عنك ما تكره .

ـ أنصفت .

ثم ركز الحربة والتفت إلى أسعد وقال:

— ماذا يقول ؟

فراح مصعب يقرأ: «حم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلى حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبى في الأولين. وما يا تيهم من نبى إلاكانوا به يستهزئون. فا هلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولنن سا لتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العلم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فا نشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. لتستووا على

ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا : سبحان الذي سخر لنا هذا وماكنا له مقرنين . وإنا إلى ربنا لمنقلبون » (١) .

واستمر مصعب يتلو سورة الزخرف وسعد بن معاذ يصغى وهو ما خوذ ، وأسعد بن زرارة يقرأ الانفعالات فى وجهه . فيستشعر رضا فقد فعل القرآن فى ابن الحالة الأفاعيل . ثم قام سعد بن معاذ وهو شارد فا خذ حربته فا قبل عامدا إلى نادى قومه ، فلم رآه قومه مقبلا قالوا :

- نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذى ذهب به من عندكم . فلما وقف عليهم قال :

- ــ يأ بني عبد الأشهل . كيف تعلمون أمرى فيكم ؟
  - ــ سيدنا وأفضلنا رأيا وأعننا وأبركنا نقية وأمرا .
- ــ فان كلام رجالكم ونسائكم على حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله .

وسرت همهمة بين الناس فقال :

ـــ من شك فيه من صغير أو كبير فليا تنا با هدى منه ، فوالله · لقد جاء أمر لتحرَّ ن فيه الرقاب.

وراح سعد بن معاذ وأسيد بن حضير يشرحان الإسلام ويتلوان على الناس ما حفظا من القرآن . وكثر الحذب والشد واشتد الحدل . وقد أراد الله لبنى الأشهل الهداية فا لتى فى قلوبهم أنوار اليقين ، فوالله ما أمسى فى قبيلة بنى الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة .

<sup>(</sup>۱) الزخرف ۱۰ – ۱۶

وقاموا إلى أصنامهم بحطمونها وجعلوا تماثيل الآلهة جذاذا ، فضايق ذلك الكافرين من بنى النجار فاشتدوا على أسعد بن زرارة ، وما زالوا به حتى أخرجوا مصعب بن عمير من عنده فانتقل إلى سعد بن معاذ ، إلى حيث القوة والمنعة ، فلم يزل يدعو ويهدى على يديه حتى قل دار من دور الأنصار إلا أسلم فيها ناس ، وأسلم أشرافهم وأسلم عمرو بن الحموح .

كان عمرو بن الحموح سيدا من سادات بنى سلمة وشريفا من أشرافهم ، وكان قد اتخذ فى داره صما من خشب عمل مناة إلحة الأوس والحزرج ، فلما أسلم فتيان بنى سلمة معاذ بن جبل وابنه معاذ بن عمرو بن الحموح فى فتيان منهم ممن أسلم وشهد العقبة ، كانوا ميدلجون بالليل على صم عمرو ذلك فيحملونه فيطرحونه فى بعض حفر بنى سكمة ، وفيها فضلات الناس منكسا على رأسه، فإذا أصبح عمرو وذهب ليتمسح بالصم فلا بجده فيقول :

ــ ويلكم ! من عدا على آلهتنا هذه الليلة ؟

ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجده غسله وطهره وطيبه ثم قال:

ــ أما والله لو أعلم من فعل هذا بلث لأخزينـُّـه .

فإذا أمسى وقام عمرو عدوا عليه ففعل به مثل ذلك . فيغدو فيجده فى مثل ماكان فيه من الأذى . فيغسله ويطهره ويطيبه ، ثم يعدون عليه إذا أمسى فيفعلون به مثل ذلك . فلما أكثروا عليه استخرجه من حيث ألقوه يوما فغسله وطهره وطيبه . ثم جاء بسيفه فعلقه عليه ثم قال :

ا إنى والله ما أعلم من يصنع بك ما ترى . فإن كان فيك خير ( الهجرة )

فامتنع فهذا السيف معك .

فلما أمسى ونام عمرو عدوا عليه فا خذوا السيف من عنقه ، ثم أخذواكلبا ميتا فقرنوه به بحبل ثم ألقوه فى بئر من آبار بنى سلمة ، فيها يحذر من رعد الناس ، ثم غدا عمرو بن الحموح فلم يجده فى مكانه الذي كان به .

فخرج يتبعه وابنه معاذ يحاول أن يهون له من شأن إلهه وأن يحببه إلى الإسلام فكان يعرض عن ابنه مغضبا ، وغدا ينقلب عن إله والمسلمون يزينون في قلبه دين الله فيثور في وجوههم وإن كان كلامهم ينزل بسويدان فواده ، واستمر في بحثه حتى وجده في تلك البئر منكسا مقرونا بكلب ميت ، فلا رآه وأبصر شائه قال :

والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن أف للقاك إلهــــا مستدن الآن فتشناك عن سوء الغتبتن الحمـــد لله العلى ذى المـــن الواهب الرزاق ديان الله ين هو الذى أنقذني من قبـــل أن أكون في ظلمــة قبر مرتهن با حمد المهدى النبي المرتهن

وبقى جماعة من الأوس بن حارثة على كفرهم ، فقد كان فيهم أبو عامر بن الصيفى الراهب وكان شاعرا لهم يسمعون منه ويطيعونه . ولا غرو فقد كان قوالا بالحق معظما قد ترهب ولبس المسوح واغتسل من الحنابة ، و دخل بيتا فاتحذه مسجدا وقال :

– أعبد إله ابر اهيم . .

لا يدخل فيه حائضٌ ولا جنب ، وزعم أنه على دين الحنيفية . ترى هل يسلم لما يا تى إلى يثر ب من بعثه الله بشيرا ونذيرا ليعيد إلى الحنيفية نقاءها وسهاحتها ؟

خرج الأنصار فى حجاج قومهم من المشركين ومعهم البراء بن معرور سيدهم وكبيرهم . وكان البراء فى شوق للقاء رسول الله — صلى الله عليه وسلم — فقد آمن به قبل أن يراه . ورجع مصعب ابن عمير إلى مكة مع من خرج من المسلمين من الأنصار إلى الموسم مع حجاج قومهم من أهل الشرك ، فكانت كل فئة من المسلمين تنطلق مع أهلها . وما خرجوا جميعا تحت راية واحدة حتى لا يكونوا هدفا لعداوات لا طائل يوغروا صدور ساداتهم وحتى لا يكونوا هدفا لعداوات لا طائل

خرجوا من يثرب ، وبينا هم فى الطريق التفت البراء إلى تحمد بن مالك وقال له :

- \_ إنى قد رأيت رأيا ما أدرى أتوافقونني عليه أم لا.
  - ــ و ما ذاك ؟
- ـــرأيت أن لا أدع هذه البنية ( الكعبة ) منى بظهر ، وأن أصلى إليها .
- والله ما بلغنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم يصلى إلا إلى الشام ، وما نريد أن تخالفه ،
- كانت قبلتهم بيت المقدس ، ولكن البراء بن معرور رأى أن الحرم أولى با ن يكون لهم قبلة فقال :

- لَمُ إِنَّى أُصلِي إِليهَا .
- ــ ولكنا لا نفعل .

وحضرت الصلاة فصلى المسلمون إلى بيت المقدس واستدبروا الكعبة ، وصلى البراء وحده إلى الكعبة مستدبرا الشام ، وظلوا على هذا الأمر حتى قدموا مكة وكانوا قد عابوا عليه ذلك وأنى إلا الإقامة على ذلك ، فلما قدموا مكة قال البراء بن معرور لكعب بن مالك :

- یا بن أخی انطلق بنا إلی رسول الله – صلی الله علیه وسلم – حتی أسائله عما صنعت فی سفری هذا . فإنه والله لقد وقع فی نفسی منه شیء لما رأیت من خلافكم إیای فیه .

فخرجا يسائلان عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم - وكانا لا يعرفانه لأنهما لم يرياه قبل ذلك . فلقيا رجلا من أهل مكة فسائلاه عن رسول الله عليه السلام فقال :

- ــ تعرفانه ؟
  - . Y -
- فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه ؟
  - ۔۔۔ نعم .

كانا يعرفان العباس فقدكان لا يزال يقدم عليهم تاجرا ، قال الرجل :

- فإذا دخلتما المسجد فإذا هو الرجل الحالس مع العباس .
و دخلا المسجد وقد از دحم بالرجال الذين جاءوا من أنحاء جزيرة العرب للتجارة وتأدية مراسم الحج ، فراحا ينقبان عن العباس بأعينهما وهما بحسان قلقا لذيذا منتشيا ، فعما قليل بجلسان

إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه الذي يكلم من الساء .

ورأيا العباس فراحا يتقدمان إليه ، وغدوا يتفرسان في وجه الرسول الكريم عليه السلام وقد خفقت قلوبهم رهبة وحبا وأملا وانداح في صدريهما انشراح . وفطن النبي عليه صلوات الله وسلامه إلى أنهما قادمان إليه فقال للعباس :

- ــ هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟
- ـ نعم، هذا البراء بن معرور سيد قومه، وهذا كعب بن مالك. ــ الشاعر ؛

وأثلج صدر كعب فرسول الله صلوات الله وسلامه عليه قد سمع به وبشعره ، وحيا البراء وكعب رسول الله – صلوات الله وسلامه عليه – بتحية الإسلام فرد با حسن منها ، وما إن مس صوته آذا بهما حتى أحسا الرأفة تنتشر في وجدا بهما ، فجلسا إليه ما خوذين بعظمته ، وظلا يصغيان إلى سحر بيانه ، ثم قال البراء :

\_\_ يا رسول الله إنى قد خرجت فى سفرى هذا وقد هدانى الله إلى الإسلام ، فرأيت ألا أجعل هذه البنية منى بظهر فصليت إليها وخالفنى أصنحابى فى ذلك حتى وقع فى نفسى من ذلك شىء ، فإذا ترى يا رسول الله ؟

ــ قدكنت على قبلة لو صبرت عليها .

فرجع البراء إلى قبلة رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ وجعل يصلى مع إخوانه فى الدين إلى بيت المقدس ، وجاء مصعب بن عمير إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام متهلل الوجه ، ثم راح خبره بمن أسلم من الأنصار والرسول عليه السلام يصغى إليه وقد

غمره السرور ، فقد لاحت تباشير النصر بعد طول الترقب والانتظار .

. وواعد الأنصار رسول الله — صلى الله عليه وسلم — العقبة ، وكانوا يكتمون من معهم من قومهم من المشركين أمرهم ، وكان فيهم أبو جابر عبد الله بن عمرو بن حرام سيد من ساداتهم فكلموه وقالوا له :

يا أبا جابر إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا ،
 وإنا نرغب بك عها أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا .

وغدوا يدعونه إلى الإسلام حتى شهد شهادة الحق وصلى معهم، وأخبروه بميعاد رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم .

وانقضى يوم النضرة الأول وجاءت الليلة التي واعدوا رسول الله — صلى الله عليه وسلم ، فمكثوا تلك الليلة مع قومهم فى رحالهم حتى إذا مضى ثلث الليل خرجوا من رحالهم لميعاد رسول الله — صلى الله عليه وسلم — يتسلل الرجل والرجلان تسلل القطامستخفين لا ينبهون نائما ولا ينتظرون غائباكما أمرهم الرسول عليه السلام .

واجتمعوا فى الشعب عند العقبة وكانوا ثلاثا وسبعين رجلا وامرأتين : نسيبة أم عارة من بنى النجار وأم منيع أساء بنت عمر بن عدى . فما زالوا ينتظرون رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حتى جاءهم ومعه عمه العباس بن عبد المطلب ، وهو على دين قومه ، ليس معه غيره ، وقد أوقف العباس عليا على فم الشعب عينا له وأوقف أبا بكر على فم الطريق الآخو عينا .

أكان العباس على دين ُقومه حقاً وأنه أحب أن يحضر أمر

ابن أخيه ويتوثق له ، أم أن العباس قد أسلم سرا وأنه كتم إسلامه نزولا على رغبة ابن أخيه ليكون قلم مخابراته فى مكة إذا ما اضطر رسول الله عليه السلام يوما إلى أن بهاجر من مكة ؟ إن زوجه أم الفضل أسلمت بعد أن حدثتها خديجة مباشرة حديث الملك الذى نزل على زوجها الأمين بغار حراء ، وقد ظلت العلاقة طيبة بين أم الفضل والعباس بعد ذلك ، ترى أكانت أم الفضل ترضى أن يبتى العباس على كفره وأن تظل على حبها إياه وإجلاله ؟ وإذا ما حرم الإسلام فيا بعد أن تظل الزوجة المسلمة مرتبطة بزوجها الكافر ، أتهجر أم الفضل العباس أم تظل فى بيته ؟

وجلسوا فكان العباس أول المتكلمين فقال :

ان محمدا مناحيث قد علمتم . وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا ، فهو فى عز من قومه ومنعة فى بلده . وقد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم ، فان كنتم ترون أنكم وافون له بما دعو تموه إليه ومانعوه ممن خالفه ، فأنتم وما تحملتم من ذلك . وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الحروج به إليكم فمن الآن فدعوه ، فإنه فى عز ومنعة من قومه وبلده .

فقال البراء بن معرور:

\_ إنا والله لو كان فى أنفسنا غير ما ننطق به لقلناه ، ولكنا نريد الوفاء والصدق وبذل مهج أنفسنا دون رسول الله \_ صلوات الله عليه وسلامه .

فقال العماس :

ــ قد أبي محمد الناس كلهم غيركم ، فإن كنتم أهل قوة وجلد

وبصر بالحرب واستقلال بعداوة العرب قاطبة ترميكم عن قوس واحدة فاروا رأيكم والتمروا بينكم ولا تفرقوا إلا عن ملاً منكم واجتماع ، فإن أحسن الحديث أصدقه .

- ــ قد سمعنا مقالتك ، فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحست .
  - خذ لنفسك ما شئت واشترط لربك ما شئت.
- أشترط لربى عز وجل أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا . ولنفسى أن تمنعونى مما تمنعون منه أنفسكم وأبناءكم ونساءكم .

فقال ابن رواحة :

- فاذا فعلنا فإلنا؟
  - ـــ لكم الحنة .
- ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل . نبايعك :

فا خذ البراء بن معرور بيده ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثم قال :

نعم والذى بعثك بالحق لنمنعك مما نمنع منه أزرنا ( نساءنا وأنفسنا ) . فنحن والله أهل الحرب وأهل الحلقة ( السلاح ) ورثناهاكابرا عنكابر .

وبينا البراء يكلم رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم ، قال <sup>•</sup> أبو الهيثم بن التيهان :

نقبلك على مصيبة المال وقتل الأشراف.

كان الحماس قد أخذ بالرجال فارتفعت أصواتهم . فقال العباس :

أخفوا جرسكم فإن علينا عيونا .

ئم قال أبو الهيثم :

ــ يا رسول الله إن بيننا وبنن الرجال ( يعني اليهود ) حبالا (عهوداً ) وإنا قاطعوها ، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟

فتبسم رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ ثم قال :

- بل الدم الدم والهدم الهدم (١) .

وتحركت عواطف العباس فقال:

ــ عليكم بما ذكرتم ذمة الله مع ذمتكم وعهد الله مع عهدكم ، في هذا الشهر الحرام والبلد الحرام ، يد الله فوق أيديكم ، لتجدن في نصرته ولتشدن من أزره.

قالوا جميعا: ﴿

قال العماس:

ـــ اللهم إنك سامع شاهد ، وإن ابن أخى قد استرعاهم ذمته واستحفظهم نفسه ، اللهم كن لابن أخي عليهم شهيدا .

ثم قال صلى الله عليه وسلم :

ــ أخرجوا إلى منكم اثنى عشر نقيبا يكونون على قومهم

مما فيهم . فأخرجوا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس ، فمن الخزرج الماء ، عبد الله بن أسعد بن زرارة نقيب بني النجار ، وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة نقيبًا بني الحارث بن الحزرج . ورافع بن مالك بن العجلان

<sup>(</sup>۱) ان طلب دمكم فقد طلب دمي ومنزلكم منزلي •

تقیب بنی زُریق ، والبراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرام نقیبا بنی سلمة ، وعبادة بن الصامت نقیب بنی عدی من الحزرج ، وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو نقیبا بنی ساعدة . ومن الأوس أسید بن حضر نقیب بنی عبد الأشهل ، وسعد بن خیثمة ورفاعة ابن عبد المنذر نقیبا بنی عمرو بن عوف .

وقال ــ صلى الله عليه وسلم ــ لهوً لاء النقباء :

ــ أنتم كفلاء على غير هم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم ، وأناكفيل على قومى .

وأخذ أسعد بن زرارة وكان أصغرهم بيد النبى ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ وقال :

ــ رويدا يا أهل يثرب ، إنا لن نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ، وإن إخراجه اليوم مفارقة لحميع العرب وقتل خياركم وأن تعطبكم السيوف ، فإما أنتم قوم تصبرون عليها إذا مستكم بقتل خياركم ، ومفارقة العرب كافة ، فخذوه وأجركم على الله تعالى ، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فنيزوه فهو عذر لكم عند الله عز وجل .

وقال العباس بن عبادة بن نضلة :

- يا معشر الخزرج هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل ؟ إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس ، فاذا كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه فمن الآن ، فهو والله إن فعلتم خزى الدنيا والآخرة ، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على ما ذكرت لكم ، فهو

والله خبر الدنيا والآخرة . ِ

- رضينا . اسط بدك .

فبسط يده — صلى الله عليه وسلم — وتقدم الرجال للمبايعة ، قال أبو الهيثم :

- أبايعك يا رسول الله على ما بايع عليه الاثنا عشر نقيبا من بني إسرائيل موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام.

وقال عبد الله بن رواحة :

- أبايعك يا رسول الله على ما بايع عليه الاثنا عشر من الحواريين عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام .

وقال أسعد بن زرارة :

- أبايع الله عز وجل يا رسول الله ، فا بايعك على أن أتم عهدى بوفائى وأصدق قولى بفعلى في نصرك .

وقال النعان بن حارثة :

أبايع الله عز وجل يا رسول الله ، وأبايعك على الإقدام
 أمر الله عز وجل لا أرأف فيه القريب ولا البعيد .

وقال عبادة بن الصامت:

ــ أبايعك يا رسول الله على أن لا تا ُخذنى فى الله لومة لائم .

وقال سعد بن الربيع :

- أبايع الله وأبايعك يا رسول الله على ألا أعمى لكما أمر ا ولا أكذبكما حديثا .

كان القمر يبعث أشعته الفضية فيكسو منى وجبالها با ثواب من لحين ، وكانت العقبة غارقة فى النجوء ، ولكن النور الذى أشرق من صدور الأنصار كان يبهر كل ضياء . ولا جرم فقد كانوا على نور من ربهم قد دنوا من السهاء وإن كانت أقدامهم ثابتة فى الأرض. كانوا على علم بائن اللحظة هى أروع لحظات حياتهم وأخطرها ولكن لم يخطر لأحد منهم على قلب أن تلك اللحظة كانت أخطر لحظة فى تاريخ البشرية ؛ إنها طلائع النور الذى سيبدد ظلمات الصدور ؛ إنها ينبوع الاستنارة الدينية الذى سيتدفق بالحير ليغسل أدران الأرض ؛ إنها كنوز الرحمة والصلاح ؛ إنها خزائن الملكوت قد فتحت للناس ؛ إنها الحرية المتعالية ؛ إنها إشراق الوجود بالاندماج فى الوجود ، إنها بداية طريق كرامة الإنسان والصراط المستقم للعالمين .

وكان العبلس بن عبد المطلب يصغى إلى ما يدور بين ابن أخيه عليه السلام والأنصار وهو فى دهش من أمر الناس الذين يبايعون على محاربة الأسود والأحمر وعداوة العرب قاطبة وهم متهللون بالفرح ، كا نماكانوا يدعون إلى متعة من متع الحياة .

وإذا بصوت يصيح من رأس الجبل يقطع على الحميع تفكير هم: — يا معشر قريش ، هذه بنو الأوس والحزرج تحالف على قتالكم .

فُفزع الأنصار فقال رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ :

– لا يروعكم هذا الصوت .

وقال العباس بن فضلة للرسول عليه السلام :

- والذى بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منى غدا به سيافنا .

فقال عليه السلام:

لم أومر بذلك ، ولكن ارجعوا إلى رحالكم .

فرجعوا إلى مضاجعهم فناموا .

وبلغ الصوت عمرو بن العاص وأبا جهل فهبا من نومهما ، وانطلقا إلى عتبة بن ربيعة وهما مرعوبان وقالا :

سمعنا صوت منبه بن الحجاج يصيح : هذه بنو الأوس والخزرج تحالف على قتالكم .

فلم يرع عتبة ما راع أبا جهل وعسرو بن العاص فقال فى هدوء ، لكا نماكان نخشى أن يفر النوم من عينيه :

\_ هل أتاكم فا خبركم بهذا منبه ؟

ولم يهدأ بال أبى جهل فجمع مشيخة قريش ثم انطلق حتى دخلوا شعب الأوس والخزرج فقالوا :

- يا معشر الأوس والخزرج ، بلغنا أنكم جئتم إلى صاحبنا هذا لتخرجوه من بين أظهرنا وتبايعوه على حربنا . والله ما من حي أبغض إلينا أن تشب الحرب بيننا وبينه منكم .

فراح مشركو الأوس والخزرج يحلفون لهم ماكان من هذا شيء وما علمنا ، وجعل عبد الله بن أبي بن سلول يقول في انفعال :

هذا باطل . هذا باطل . وماكان هذا وماكان قومى ليفتاتوا
 على بمثل هذا لوكنت بيثر ب . ما صنع هذا قومى حتى يوأمرونى .

ونفر الناس من منى ، والتتى منبه بن الحجاج بوجوه قريش وأخبرهم خبر بيعة العقبة فا يقنوا أن خبر الأنصار حتى . فاقتنموا آثارهم فلم يدركوا إلا سعد بن عبادة والمنذر بن عمر وكانا قد تخلفا لبعض شائهما في مكة ، فأمسكوا سعدا وربطوا يديه في عنقه وراحوا يلطمونه على وجهه ويجذبونه من شعره الكثيف حي أدخلوه مكة وبينا هو مع القوم يضرب إذ طلع عليه رجل أبيض وضيء طويل زائد الحسن ، فقال في نفسه : « إن يكن عند أحد من القوم خير فعند هذا » . فلما دنا منه رفع يديه ولكمه لكمة شديدة فقال سعد في نفسه : « والله ما عندهم بعد هذا خير » وكان الرجل سهيل بن عمرو .

ورآه أبو البخترى بن هشام وهو يعذب ، فقال له همسا :

فقال في جهد :

-- بلی ، کنت أجیر لجبیر بن مطعم تجارته وأمديهم ممن أراد ظلمهم ببلادی ، وللحرث بن حرب بن أمية .

ــ ويحك فاهتف باسم الرجلين .

فهتف سعد بن عبادة:

ـ يا لحبير بن مطعم ! يا للحوث بن حرب !

وهرغ أبو البخترى إلى حيث كان جبير والحرث في الحرم ، فقال لها :

- إن رجلا من الحزرج يضرب بالأبطح يهتف باسمكا .
  - **ــ من هو ؟**
  - ــ يقول إنه سعد بن عبادة .

وانطلق جبير بن مطعم والحرث بن حرب بن أمية أخو

أبي سفيان إلى الأبطح ، وأجارا سعد بن عبادة وخلصاه من أيديهم وكان المنذر بن عمر قد أحس أنهم يطلبونه فا فلت منهم ، وخرج سعد بن عبادة من مكة يغذ السير ليلحق بإخوانه من الأنصار : « الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم قى التوراة والإنجيل يا مرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الحبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون » (١).

<sup>(</sup>۱) الأعراف ١٥٧

راح الإسلام ينتشر فى القبائل بفضل مبادئه القويمة السمحة ، ولم تكن هناك قوة فى الأرض تفرضه أو تسانده ، بل كان الرسول صلوات الله عليه وسلامه الذى اصطفاه ربه لتبليغ رسالته فى مكة يحتمل فى صبر السخرية والتعذيب والتكذيب ، لم يكن فى يده سيف وكان أتباعه أضعف من أن يثوروا على أشراف مكة وأن ينزعوا السلطة من أيدهم .

كان الإسلام نوراً يتسلل إلى أفئدة الذين أراد الله بهم خيراً . وكان الكافرون الأقوياء بحاولون جاهدين أن يطفئوا نور الله با فواههم ويا بى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون . لم يكن هناك إمهر اطور قد دخل فى الدين الحديد ففرضه على هواه على الناس بالحديد والنار ، ولم تكن هناك إمهر اطورية يعمل النبي عليه السلام لبعثها ، وما عرف العرب من قبل ما الإيمان وما الكتاب ، بل كانت رسالة من السهاء تمد الناس بغذاء روحى يقضى على العقم الروحى الذي جعلهم يضربون فى بيداء الحياة كالأنعام .

كان رسول الله عليه السلام بحاول دائما أن يلتي أضواء الاستنارة الروحية على كل عمل من أعمال أتباعه ، وأن يسبر غور لحجهم النفسية ، وأن يحطم الحواجز بينهم وبين الله ، وأن يكشف نفوسهم في نور الله ، وأن يحررهم من العبودية والذلة والمسكنة ،

وأن يغرس فى وجدانهم النزوع إلى الحرية والكرامة والعزة والنزاهة: المطلقة .

وانقسمت مكة إلى معسكرين : معسكر يعتمد على قوته ونفوذه وأمواله قد أطلق رجاله ونساؤه لأنفسهم العنان بعد أن . أقنعوا ذواتهم بالنهم يعيشون وفقا للطبيعة فنتحوا الأبواب لشهواتهم وأحقادهم ، ومعسكر يعتمد على الله لا يطمع من الدنيا إلا فى رضى الله فبذل رجاله ونساؤه أقصى الحهود لضبط أنفسهم والسيطرة على ذواتهم ونشدان تنظيم شهواتهم بعد أن تعلموا أن أفضل الحهاد جهاد النفس ، وقد بعثت فيهم ملكة الإبداع بمحاكاة رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد كان لهم فيه أسوة حسنة ، فهو أفضل شخصية مبدعة جاد بها الزمان .

كان يتلتى الوحى من ربه فيا خذ عنه الناس علم الدنيا والآخرة والحكمة النازلة من السهاء ، وكان فى ذات الوقت على خلق عظيم. آبوى إليه الأفئدة وتتا ثر بذاته الحصبة العميقة وتغترف من كنوز مكارم أخلاقه . فكل من احتك به من أتباعه كان يثرى وتكتسب ذاته عمقا وخصبا ، ومن كان يلتى سمعه إلى ما جاء به من تعاليم السهاء يستشعر كا ن المعارف قد أريقت فى عين ذاته ، وأن بذور الطهارة قد بذرت فى أعاقه ، وأن نموه الروحى يشتد ويقوى حتى يتحكم فى إرادته فيصبح أكثر بكثير مما يبديه جسمه أو يراه منه الآخرون .

وكان أتباعه مبعثرين في الأرض قد فروا إلى الله من الاضطهاد والتعذيب . فكان الأحبة وفلذات التملب هناك في الحبشة . وكان

فى دوس فى اليمن الطفيل بن عمرو وأبوه وأمه وزوجه وأبو هريرة وبعض من شرح الله قلوبهم للاسلام . إن الطفيل وقومه ما كانوا قادرين على نصرة نبيهم عليه السلام ، كل ماكان يفعله الطفيل أن يائى رسول الله يشكو إليه إبطاء قومه عليه ، أو يقول له :

ــ يا نبى الله إنه قد غلبنى على دوس الزنا (١) ، فادع الله عليهم .

فيقول النبي عليه السلام في رقة :

ــ ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم.

وكان الإسلام قد انتشر فى غفار وأسلم ، وكانتا قبيلتين لا تستطيعان أن تقفا فى وجه العرب ترميهما عن قوس واحدة . وكان الأنصار يترقبون فى يثرب خشية أن يبطش بهم ساداتهم قبل أن يؤمن بعض أكابرهم ، وقبل بيعة العقبة التى أعز الله بها المؤمنين والإسلام .

كان أتباعه لمبغثرين فى المطبشة غرباء ، وفى المدن والقبائل ضعفاء ، وقد اشتغل المسلمون فى الحبشة بالتجارة فعرفوا الاستقرار ؛ ولكن كانت قلوبهم معلقة بمكة ... بائم القرى ... بالبيت العتيق ... بالأهل والحلان والصحاب ، فهاكان يائى من مكة خبر بائن الله أعز رسوله عليه السلام بائتصار حتى يهرع من برحهم الشوق إلى الأحبة بالعودة إلى أحب أرض الله إليهم ، وقد عاد عمان بن عفان ورقية بنت الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، وأبو سلمة عبد الله ابن عبد الأسد المحزومى أخوه من الرضاع وابن عمته ، وأم سلمة

<sup>(</sup>۱) الزنا: لهو مع شغل قلب ويصر -

وابنهما سلمة وبعض المسلمين ممن حنوا إلى العودة .

وقدم أبو سلمة وأهله من الحبشة لمكة وهو يحسب أن سيعيش بين قومه ناعم البال، فاذا بأعداء الإسلام يبطشون به ولا يكفون عن إيذائه ، فأراد الرجوع إلى الحبشة ، وقبل أن يتجهز للرحيل بلغه إسلام من أسلم من الأنصار الذين بايعوا البيعة الأولى فعزم على أن يهاجر إلى إخوان له في الإسلام في يثرب ، فأعد بعيره وحمل عليه أم سلمة وابنها سلمة في حجرها وخرج يقود البعير ، ورآه رجال من قوم أم سلمة فقاموا إليه وقالوا :

\_ يا أبا سلمة قد غلبتنا على نفسك ، فصاحبتنا هذه علام تركك تسر ما في البلاد؟

ثم نزعوا خطام البعير منه فجاء رجال من قوم أبى سلمة وقالوا:

ان ابننا معها ، فأذا نزعتموها من صاحبنا ننزع ولدنا منها ،

ثم تجاذبوه وأبو سلمة ينظر وقلبه يقطر دما ، وضلوا يشدون الغلام حتى خلعوا يده ، وأخذه قوم أبيه . وسار أبو سلمة وحده كسيف البال كسير الفؤاد قاصدا يثرب بعد أن فرق قساة الأكباد بينه وبن زوجه وولده .

وراحت أم سلمة تخرج كل غداة بالأبطح فتبكى حتى المساء ، وقد رق قلب المسلمين لها ولكن ماذا يستطيعون أن يفعلوا أمام طغيان شياطين قريش الأقوياء ؟ ومرت الأيام والأشهر وتصرمت سنة فمر بها رجل من بنى عمها فرأى ما بها فرحمها وقال لقومها :

ـ أما ترحمون هذه المسكينة ؟ فرقم بينها وبين ولدها وزوجها. فقالوا لها :

- الحتي بزوجك.

فلما بلغ ذلك قوم أبى سلمة ردوا عليها ولمدها ، وفى غمرة الفرح أخذت بعيرا وجعلت ولدها فى حجرها وخرجت تريد المدينة وحدها وما معها أحد ، فقد عزمت على أن تفر إلى الله فى رعاية الله ، حتى إذا كانت بالتنعيم لقيها عثمان بن طلحة صاحب مفتاح الكعبة ، فلم رآها قال لها :

- ـــ إلى أين ؟
- **-- ا**لى زوجى .
- أو ما معك أحد ؟
- لا . ما معي إلا الله وابني هذا .
  - ــ والله لا أتركك .

ثم أخذ بخطام البعير وسار معها . فكانا إذا وصلا المنزل أناخ بها ثم استاً خر . فاذا نزلت جاء وأخذ بعير ها فحط عنه ثم قيده في الشجرة . ثم أن إلى شجرة فاضطجع تحتها . فاذا دنا الرواح قام إلى بعيرها فرحله وقدمه . ثم استا خر عنها وقال :

ــ اركبي .

فركبتُ فأخذ بخطامه فقادها إلى المدينة . حتى إذا وافى على قباء قال لها :

ــ هذا زوجك هنا.

ثم انصرف وذهبت أم سلمة تنقب عن زوجها ملهوفة ، حتى إذا ما وجدته الهمرت العبرات من مآ قيها ، وكان لقاء بين أول من هاجر إلى يثرب وأول مهاجرة فى سبيل الله ورسوله .

ودخل عمان بن عفان ورقية بنت الرسول عليه السلام مكة وقد ترقرقت الدموع كاللولو في عيني رقية ، واشتد وجيب قلبيهما، وطافت بهما لهفة على لقاء الأحباب . ولكن رقية سرعان ما نزل بها حزن ولاح في وجهها الأسي ، فهي مقبلة على الدار وقد خلت من الطاهرة الحبيبة وعهدها بها تملا الكون حياة ، إنها لتذكر يوم أن نعى الناعي إليها أم المؤمنين . لقد بكت حتى كادت كبدها أن تتصدع من البكاء ، وقد جاء إليها عمان يواسيها فعز العزاء . حزنت لموت أمها وأشنمقت على ابيها عليه السلام من مرارة الفراق ، فقالم كانت على يقين من أن حاضنة الإسلام كانت كل شيء للرسول صلوات الله عليه بعد الله ، وإنها الآن وهي في طريقها إلى الحرم تتمزق من لوعة الأسي ، فهي تحس أن مودتها ستجدد الأحزان ، وإن لمسوا في وجودها بينهم بعض العزاء .

وإنسابا إلى الحرم فراحاً يلتفتان في ذهول إلى الكعبة وبئر زمزم وجبال مكة ، وقد غدت أعينهما تلثم كل ما تقع عليه في حنان ، حتى حام الحمى وهو يدرج في صحن المسجد حرك فيهما الأشواق. الأخشبان .. الصفا والمروة .. باب ابراهيم .. باب بي يمنزوم .. أبواب بيوتات قريش .. سوق مكة .. الحجون .. كل شيء جميل إلا هذه الأصنام القائمة في أطهر بقعة من الأرض . وأحس عثمان رغبة طاغية في أن يسجد ويلثم تراب البيت العتيق ، ولكنه قاومها وجعل يطوف بالبيت ، وقد غسلت وجهه الدموع .

وطافت رقية وما أتمت طوافها حتى خفت آلى بئر زمزم تطفى ً ظماً ها ، ثم سارت مع زوجها لتخرج من الحرم إلى سوق العطارين حيث دكان أبى طالب ، ومخازن أسهاء بنت مخرمة أم أبى جهل وعبد الله بن أبى ربيعة ، ومنازل عقبة بن أبى معيط ، والنضر بن الحارث ، والحكم بن أبى العاص عم عمّان الذى آذاه هو وعقبة زوج أمه حتى اضطراه إلى الحروج إلى الحبشة قرارا بدينه ، والعاص ابن وائل ، ومنبه بن الحجاج ، وأبو لهب بن عبد المطلب ، وابنى خلف .

وكانت تمد عينيها إلى تلك الدور فتحس انقباضا وراحة ، انقباضا لعداوة هو لاء الملا لأبيها عليه السلام عداوة لا يحركها إلا الحسد والحقد والغيرة ، وراحة لأن ما من بيت من هذه البيوتات إلا وقد آمن منه بالله ورسوله ابن من أعز أبنائه فرد سخرية الساخرين إلى نحورهم . فلو لم يكن ما جاء به أبوها عليه السلام الحق من ربه لما كفر أبناء الرءوس بدين آبائهم .

ووقعت عيناها على الدار الغالية ، الدار التي شهدت فيها أحلى أيام عمرها ، دار خديجة ، دار الوحى والإيمان ، فخفق قلبها بين ضلوعها كجناح حامة ، وانتشرت في جوفها مشاعر متباينة كانت مزنجا من الرهبة واللهفة والحزن والفرح والقلق ، حتى اختلطت إحساساتها ولم تعد تدرى حقيقة عواطفها . وفطن عمان إلى اضطرابها فنزل في الدرج ثم دق الباب ، وما لبث أن فتحه غلام من الدار ، وفي مثل البرق انتشر في البيت خير قدوم رقية وعمان ، فراحت أم كلثوم وفاطمة ومن كان هناك يستبقون إليهما ، وتعانقت فراحت أم كلثوم وفاطمة ومن كان هناك يستبقون إليهما ، وتعانقت الأخوات وسالت العبرات ، وفي مثل لمح البصر استيقظت الذكريات ، وأحس الحميع غياب الأم الحنون فانفجرن باكيات .

وجاءت سودة بنت زمعة ثقيلة فى خطواتها ، وراحت ترحب عقدميهما وتسائلها عمن تركا خلفهما فى الحبشة ، فقد كانت سودة هناك قبل أن تعود مع زوجها السكران أخى سهيل بن عمرو، وكانت تمضى أغلب أوقاتها مع رقية يتذاكران أمر الدين :

لم تحلم سودة فى يوم ما يا أن تكون زوجة رسول الله — صلى الله عليه وسلم — وأن تصبح أم المؤمنين ، وما كان ذلك بخطر لرقية على بال ، ولولا عطف رسول الله عليه السلام على ما أصابها من الترمل بعد موت زوجها وتقديره لما احتملت فى سبيل الله ورسوله من آلام ، ما دخلت بيته عليه السلام لتملأ الفراغ الذى خلفته سيدة نساء قريش . تملأ الفراغ الذى خلفته خدبجة ؟ هيهات ! إن رقية واثقة من أن نساء الأرض ليعجزن عن أن بجعلن رسول الله عليه السلام ينسى أيام خدبجة التى صدقته لما كذبه الناس ، وآمنت به لما كفر به الناس ، وواسته لما عزت المواساة ، وكانت له وزير صدق على الدوام -

وساروا في الممر الطويل ثم صعدوا في الدرج فاذا بقلب رقية ينقبض ، فعا قليل ستقع عيناها على غرفة الأم الرءوم . وجعلت تقاوم حتى لا تنهار ، وسارت معهم وهي غائبة عنهم بما يعتمل في نفسها من انفعالات ، إن الدموع تبلل روحها ، وإن وقدة نار قد استقرت في حنجرتها حتى لم تعد تقوى على الكلام ، وفجأة ندت منها صرخة أعقبها نداء حنون لكا تما كان خنجرا مزق الأكاد :

\_ أماه ! أماه !

وبكت أم كلثوم ورقية ، ومسحت سودة الدموع فى صمت ، واستولت على عثمان رقة فانتحب ، فقد كانت خديجة رمزا للوفاء والجهاد والصبر والكفاح والإيمان الصادق المتبصر ، وما كانت ترجو إلا رضى الله والله عنده حسن الثواب .

وبلغ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن عثمان ورقية قد رجعا من الحبشة فاذا بوجهه مسفر ضاحك مستبشر ، وإذا بالحنان يتدفق من قلبه ، وإذا به يوسع الخطو ليسعد بلقاء الحبيبين رقية وعثمان ويطفئ نار الشوق إلى من أحس وطائة قسوة فراقهما بعد ذهاب خدبجة الذي خلف الأشجان .

وهرع حليف الأحزان إلى الدار ليفرح لحظات محلاوة اللقاء . ويلتى سمعه منتشيا إلى رقية وعثمان وها محدثانه حديث الإسلام فى الحبشة وماكان من أمر النجاشي لما تليت عليه : « ألم . غلبت الروم . فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون . فى بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون . بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم . وعد الله لا مخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون (١) » . فان الذين راهنهم أبو بكر الصديق من كفار قريش على نصر الروم ته بدءوا يسخرون منه ومن القرآن ، فالفرس لا يز الون هم الظاهرون .

وضم الرسول عليه السلام رقية إليه وغمرها بقبلاته . ثم أخذ عثمان بين ذراعيه وقد لاح على الجميع التائر العميق . ثم جلسوا يصغون إلى رقية وعثمان وهما يرويان حديث الحبشة والنجاشي والمسلمين .

<sup>(</sup>۱) الروم ۱ - ٦

وغدا عيان مختلف إلى نوادى المسلمين حينا ويعمل فى التجارة أحيانا ويرعى حدائقه فى الطائف. وقد رأى النبى عليه السلام أن يعض المسلمين كان أقوى من بعض بالمال والعشيرة فآخى بينهم على الحق والمساواة ، فآخى بين أبى بكر وعمر ، وآخى بين حمزة وزيد بن حارثة ، وبين عيان وعبد الرحمن بن عوف ، وبين الزبير وابن مسعود ، وبين عبادة بن الحارثة وبلال ، وبين مصعب ابن عمير وسعد بن أبى وقاص ، وبين أبى عبيدة بن الحراح وسالم مولى أبى حذيفة ، وبين سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وطلحة بن عبيد الله ، وبين على ونفسه — صلى الله عليه وسلم — وقال :

ــ أما ترضى أن أكون أخاك ؛

فقال على في ابتهاج :

ـــ بلی یا رسول الله رضیت .

ــ فا نت أخيى في الدنيا والآخرة .

استمر كفار قريش فى إيذاء المسلمين ، واشتدت عداوتهم ضراوة لما أيقنوا أن محمدا عليه السلام قد بايع الأوس والخزرج على أن يمنعوه فيما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأنهم قد قبلوه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف ، فجاء المسلمون إلى نبيهم عليه صلوات الله وسلامه يشكون ما يلقون من اضطهاد فقال لهم :

\_ إن الله قد جعل لكم إخوانا ودارا تا منون بها ه

وكان ذلك أمرا لن معه مكة من المسلمين بالخروج إلى يثرب والهجرة إليها ، فحمل عامر بن ربيعة حليف عدى بن كعب امرأته ليلى بنت أبى حثمة بن غانم ، وفى هجعة الليل انسل بها فى غفلة من قريش إلى يثرب ، فلما أصبح القوم لم يحسوا غيابه ، فما كان إلا رجلا واحدا وامرأته ، وما كان غياب اثنين ليلفت الأنظار إلى، الهجرة .

وخرج عبد الله بن جحش حليف بنى أمية بن عبد شمس. با هله وبا خيه عبد بن جحش ، وكان رجلا ضرير البصر وكان يطوف مكة بغير قائد ، وكانت عنده الفرعة بنت أبى سفيان بن حرب : فلما أشرقت الشمس ودبت الحياة في طرقات مكة ولم يظهر بها عبد بن جحش ارتاب الناس وانطلق أبو سفيان إلى دار ابنته فعلم أنها هاجرت إلى يثرب ، ففطن إلى أن أتباع محمد عليه السلام،

إنما يلحقون باخوانهم فى الدين ، ووضحت له خطورة الأمرفذهب إلى نادى قريش يقص عليهم مخاوفه ، فاتفق القوم على أن يرقبوا أتباع محمد عليه السلام وأن يمنعوهم من لملحروج إلى يثرب حتى لا يشتد ساعد الإسلام هناك ويصبح خطرا على تجارتهم .

كان المسلمون يخرجون جاعات ، فلها راحت قريش ترصد طريق يثرب أخلوا ينسلون آحادا ، فخرج عار بن ياسر وبلال ابن رباح وسعد بن أبى وقاص مستخفين حتى نزلوا على الأنصار في دورهم فآووهم وواسوهم . وكانت قرية بنى عمرو بن عوف بقباء تستقبل الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا بربنا الله ، وكان الأنصار يلقون أسهاعهم إليهم مستبشرين فهم أصحاب نبيهم الذين تلقوا عنه العلم والحكمة وحفظوا عنه القرآن المجيد :

وراح عمر بن الحطاب يتا ُهب للخروج فجاء هشام بن العاص وعياش بن أبى ربيعة وواعداه أن سهاجرا معه وقالا :

ــ الميعاد بيننا المناصف ميقات بنى غفار ، فمن حبس منا لراياتها فقد حبس فليمض صاحبه .

كان هشام يحشى قومه فواعده مكانا بعيدا عن أنظار قريش ، وكذلك فعل عياش بن أبى ربيعة فقد خاف أن يعثر به أخوه أبوجهل فيمنعه من الحروج .

وتقلد عمر بسيفه وتنكب قوسه وانتضى فى يديه أسهما وعلق حربته الصغيرة عند خاصرته ، ومضى قبل الكعبة والملاء من قريش بفنائها فطاف بالبيت سبعا ، ثم أتى المقام فصلى ركعتين

ورسول الله صلى ات الله عليه جالس فى الحرم ومعه أبو بكر الصديق وعلى بن أبى طالب يرقبون عمر فى قلق ، فقد أبى ابن الحطاب أن بهاجر مختفياً . إنه أعلن إسلامه فى شجاعة وإنه ليعلن هجرته متحدياً الحميع .

وغدا عمر على الحلق واحدة واحدة ، فقال :

ــ شاهت الوجوه! لا يرغم الله إلا هذه المعاطس (الأنوف). من أراد أن تثكله أمه أو يوتم ولده أو ترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي.

وسار عمر فما تبعه أحد، فا شرق وجه رسول الله عليه السلام وانشرح صدر أى بكر وغمرت عليا نشوة انتصار . وذهب عمر إلى حيث واعده هشام بن العاض فلم يجده . فطن لهشام قومه فحبسوه عن الهجرة ، فانطلق عمر إلى حيث واعد الحارجين معه فلما تم عقدهم خرج عمر وعياش بن أى ربيعة فى عشرين من المسلمين ، منهم زيد بن الحطاب أخو عمر . وسعيد بن زيد زوج أخته فاطمة ، وخنيس بن حذافة السهمى زوج ابنته حفصة ، وواقد بن عبد الله التميمى حليف بنى عدى . وعبد الله وعبرو ابنا سراقة بن المعتمر ، وخولى بن أى خولى حليف الحطاب ، وأخوه مالك وبنو البكير الأربعة إياس وعاقل وخالد وعامر . وكان مع عمر ابنه عبد الله .

وعرفت أسهاء بنت مخربة أن ابنها عياش بن أبي ربيعة قد. هاجر مع المهاجرين ، فجمعت بني مخزوم وقالت :

\_ آن آکل وان أشربوان أدخل مسکنا حتی يرجع إلى عياش -

کان عیاش أصغر أبنائها وکان أحبهم إلیها ، وکان بنو مخزوم یعرفون تعلقها به وبره إیاها علی الرغم من أنه کفر بدین آبائه . وکان أبو جهل یری فی هجرة عیاش خزیا لبی مخزوم . فانطلق هو والحارث بن هشام إلی یترب لیعیدوا عیاشا إلی أمه ویعیدوا لبی مخزوم کرامتها .

وجاء أبو جهل والحارث إلى عياش وكان فى بنى عمرو بن عوف بقيا ، ففطن عمر إلى ما جاءا له فقام إلى عياش ليقف إلى جواره.

كان مياش ابن عم أني جهل والحارث وأخاهما لأمهما ، فأخذا يكلانه في الرجوء وقالا :

- إن أمك قد نذرت أن لا يمشط رأسها مشط ولا تستظل من شمس حتى تراك . وأنت أحب ولد أمك إليها . وأنت فى دين منه بر الوالدين . فارجع إلى مكة فاعبد ربك كما تعبده بالمدينة .

فرقت نفسه وصدقهما وأخذ عليهما المواثيق أن لا يغشياه بسوء، وقال له عمر:

- إن يريدا إلا فتنتك عن دينك فاحذرها . والله لو آذى أملك القمل امتشطت . ولو اشتد عليها حر مكة لاستظات .

فقال عياش:

أبر أمى ولى مال هناك آخذه .

فقال عمر:

ـ خذ نصف مالي ولا تذهب معهما .

**فا** في إلا أن نخرج معهما . فقال له عمر :

ــ أما إذا فعلت فخذ ناقتى هذه فانها ناقة نجيبة ذلول فالزم ظهرها ، فان رابك من القوم ريب فانج عليها .

فخرج عليها معهما ، حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل :

ــ يا أخى والله لقد استغلظت بعيرى هذا ، أفلا تعقبنى على ناقتك ؟

ــ بلي .

فائناخ وأناخا ليتحول عليها ، فلما استووا بالأرض أوثقاه وباطا ، ثم دخلا به مكة نهارا موثقا وقالا :

\_ يا هل مكة ، هكذا فافعلوا بسفها تكم كما فعلنا بسفيهنا هذا . وراح أبو جهل يعذبه ، يجلده مرة ويلتى به فى الشمس مرة ، وقد حلفت أمه أنه لا يحل عنه حتى يرجع عن دينه . وكان يعذبه مع أبى جهل رجل من كنانة فحلف عياش ليقتلن ذلك الرجل إن قدر عليه .

وكان رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ يرى ما ينزل بعياش وهشام بن العاص والمستضعفين من المسلمين من صنوف العداب فيستشعر أعمق الأسى ، وماكان بملك لهم إلا الدعاء فا هملهم قد انقلبوا إلى وحوش ضارية

وجلس عياش وهشام مكبلين في بيت لا سقف له ، وبقيا فيه ينتظران الفرج من الله . وتتابع المهاجرون فنزل طلحة بن عبيد الله على أسعد بن زرارة ، ونزل حمزة بن عبد المطلب وزيد ابن حارثة وأبو مرثد وابنه مرثد حليفا حمزة ، وأنسة وأبو كبشة مولیا رسول الله — صلی الله علیه وسلم — علی کلثوم بن هدم أخی بنی عمرو بن عوف بقباء ، ونزل عبیدة بن الحارث بن المطلب وأخواه الطفیل والحصین ومسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب عبد الله بن سلمة ، ونزل عبد الله بن سلمة ، ونزل عبد الله بن علی سعد بن الربیع ، عبد الرحمن بن عوف فی رجال من المهاجرین علی سعد بن الربیع ، ونزل الزبر بن العوام وأبو سبرة بن أنی رهم بن عبد العزی علی منذر بن محمد بن عقبة بن أحیحة بن المحلاح محصن العصبة دار بنی جحجی ، ونزل مصعب بن عمیر علی سعد بن معاذ ، ونزل بنی جحجی ، ونزل مصعب بن عمیر علی سعد بن معاذ ، ونزل أبو حذیفة بن عتبة بن ربیعة وسالم مولی أبی حذیفة وعتبة بن غزوان علی عیاد بن بشر ، ونزل عثمان بن عفان علی أوس بن ثابت أخی علی سعد بن خیشمة و ذالك أنه كان عزبا .

كانت زوجة أبى حذيفة قد أعتقت سالم مولى أبى حذيفسة وكان أكثر المهاجرين أخذا للقرآن ، فكان عمر بن الحطاب يثنى عليه كثيرا وكان يقدمه ليوم المهاجرين جميعا . فلا فرق بين حروعبد ولا أسود ولا أبيض فى الإسلام إلا بالتقوى .

ومكث – صلى الله عليه وسلم – بعد أصحابه ينتظر أن يودن له فى الهجرة ، ولم يتخلف معه إلا على بن أبى طالب وأبو بكر الصديق وصهيب الذى تواعد معة – صلى الله عليه وسلم – أن يكون معه فى الهجرة ، ومن كان محبوسا أو مريضا أو عاجزا عن الحروج .

وجاء أبو بكر يستاً ذن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ

في الهجرة ، فقال له:

ــ لا تعجل ، لعل الله أن نجعل لك صاحبا .

وطمع أبو بكر بائن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ إنما يعنى نفسه ، فابتاع راحلتين فحبسهما فى داره يعلفهما إعدادا . لذلك . وغدا المهاجرون والأنصار فى المدينة ينتظرون قدوم النبى عليه صلوات الله وسلامه فى لهفة وشوق .

ورأت قريش أن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — صار له شيعة وأصحاب من غيرهم ، ورأوا خروج أصحابه إليهم وأنهم أصابوا منعه . خافوا أن نخرج زسول الله صلوات الله عليه وأن بجمع على حربهم ، فأجتمعوا في دار الندوة يتشاورون فيما يصنعون في أمر رسول الله — صلى الله عليه وسلم .

كان فى الدار أشراف بنى عبد شمس وبنى نوفل وبنى عبد الدار وبنى أسد وبنى مخزوم وبنى سهم وبنى جمح وغيرهم مما لا يعد من قريش ، ولم يتخلف من أهل الرأى والحجى أحد ، وقالت قريش :

ـــ لا يدخلن معكم فى المشاورة أحد من أهل تهامة .

لأن هواهم كان مع محمد ــ صلى الله عليه وسلم .

وراحوا يفكرون فيا يفعلون برسول الله عليه السلام . قال يعضهم لبعض :

- إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم . وإنا والله لا نا منه على الوثوب علينا بمن قد اتبعه من غيرنا . أجمعوا فيه رأيا. - احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا . ثم تربصوا .به

ما أصاب أشباهه من الشعراء حتى يصيبه ما أصابهم من هذا الموت.

- لا والله ما هذا لكم برأى ، والله لو حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذى أغلقتم دونه إلى أصحابه ، فلا تشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم ثم يكاثروكم حتى يغلبوكم على أمركم ، ما هذا برأى فانظروا رأيا غيره .

َ نَحْرِجه مَنْ بِينِ أَظَهْرِنَا فَنَنْفَيهِ مِنْ بِلادِنَا ، فَاذَا خَرِجِ عَنَا فَوَاللَّهُ مَا نَبَالِي أَيْنِ ذَهْبٍ .

- والله ما هذا برأى ، ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال ، والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حى من العرب فيغلب بذلك عليهم من قوله وحديثه حتى يبايعوه ، ثم يسير بهم إليكم حتى يطا كم بهم فيا خذوا أمركم من أيديكم ثم يفعل بكم ما أراد . دبروا فيه رأيا غير هذا .

فقال أبو بجهل :

ـــ والله إن لى فيه لرأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد .

ــ وما هو يا أبا الحُكُم ؟

- الرأى أن تا خدوا من كل قبيلة شابا جلدا ، حسيبا فى قومه نسيبا وسطا ، ثم يعطى كل فى نهم سيفا صارما ، ثم يفدون إليه فيضربونه ضربة رجل واحد فيقتلونه فنستريح منه ، فإلهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه فى القبائل جميعا فلم تقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا ، فررضوا منا بالعقل (الدية) فعقلنا لهم :

ـ القول ما قال هذا الرجل . هذا هو الرأى وَلَا أَرَى غَيْرِه . فتفرق القوم على ذلك ، فا تى جبريل رسول الله صلوات الله ( الهجرة ) وسلامه عليه نخبر السهاء ، فتلا :

« وإذ بمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يحرجوك ، و يمكرون و يمكر الله والله خير الماكرين » (١) .

ثم قال :

ــ لا تبت هذه الليلة في فراشك الذي كنت تبيت عليه .

وكان الثلث الأول من الليل فاجتمع الحكم بن أبي العاص وعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وأمية بن خلف وزمعة ابن الأسود وأبو لهب وأبو جهل ، وأحدقوا ببابه — صلى الله عليه وسلم — وعليهم السلاح يرصدون طلوع الفجر ليقتلوه ظاهرا فيذهب دمه ، لمشاهدة بني هاشم قاتله من جميع القبائل فلا يتم لهم أخذ ثاره . ورأى رسول الله — صلى الله عليه وسلم — مكانهم فقال لعلى : \_ نم على فراشي واتشح بردائى الحضري ، فانه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم .

فبات على على فرأشه هادئ النفس ، فهو لو خبر لاختار أن يفديه بنفسه ويوئزه بالحياة ، فلك الله يا بن أبى طالب ! يا من بعت نفسك لله ورسوله حتى يتم الله نوره ولوكوه الكافرون .

وكان أبو جهل بن هشام يقول في استهزاء :

\_ إن محمداً يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم ، ثم بعثم بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن . وإن لم تفعلوا كان فيكم ذبح تم بعثم من بعد موتكم فجعلت لكم نار تحترقون فيها .

<sup>(</sup>ו) וציגון .ץ

وسمعه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فخرج عليهم وهو يقول :

ــ نعيم أنا أقول ذلك .

وأخد حفنة من تراب وتلا قوله تعالى : « يس . والقرآن الحكيم . إنك لمن المرسلين . على صراط مستقيم . تنزيل العزيز الرحيم . لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون . لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون . إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا فهى إلى الأذقان فهم مقمحون . وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فا غشيناهم فهم لا يبصرون » (١) .

فا خلَّ الله على أبصارهم عنه فلم يروه ، وراح عليه السلام ينثر التراب على رءوسهم فلم يبق رجل إلا وضع على رأسه ترابا ، ثم انصرف إلى حيث أراد ، فا تاهم آت فقال :

ــ ما تنتظرون ههنا ؟

ــ محمدا .

-- قد خيبكم الله ! والله خرج عليكم محمد ثم ما ترك منكم رجلا إلا وضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته ، أفما ترون ما بكم ؟

فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فارذا عليه تراب، فجعلوا يطلعون فيرون عليا نائما على الفراش مسجى ببرد رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ؛ فيقولون :

ـــ والله إن هذا محمدا نائمًا عليه برده .

وساروا إليه محسبونه النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فلما رأوا

<sup>(</sup>۱) پس ۱ – ۹

عليا رد الله مكرِهم فقالوا :

\_ أين صاحبك ؟

\_ لا أدرى .

وراحوا يتميزون غيظا ، كانوا قد هموا باقتحام الحدار على الرسول عليه السلام فى الدار ، فصاحت امرأة من الدار فقال بعضهم لبعض : إنها لسبة فى العرب أن يتحدث عنا أنا تسورنا الحيطان على بنات العم وهتكنا حرمنا ، وقد أطاعوا النصيحة فا فلت منهم هاربا بسحره .

وخدلهم الله وحماه عليه الصلاة والسلام ويسر له أن نخرج دون أن يبصروه ، وظل عليه صلوات الله وسلامه مستخفيا حى إذا ما وافى الظهر وارتفعت الشمس فى السماء انطلق إلى دار أبى بكر ، فرأته أسماء فقالت :

\_ يا أبت ، هذا رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ متقنعا .

ــ فدا له أبي وأمى ! والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر .

فخرج إليه أبو بكر مهرولا فقد أتى عليه السلام فى ساعة لم يكن يا تيهم فيها ، فقال صلوات الله وسلامه عليه :

ــ أخرج من عندك:

وكانت أسهاء وعائشة عنده فقال :

\_ إنما ما ابنتاى:

ــ أذن لي في الهجرة.

ــ الصحبة يا رسول الله .

ــ الصحبة.

وبكى أبو بكو من فرط السرور ثم راح يتأهب للخروج فا خذ ماكان فى داره من أموال ، حتى إذا ما أرخى الليل سدوله بعث إلى صهيب فقد كان تواعد معه – صلى الله عليه وسلم – أن يكون معه فى الهجرة فوجده يصلى ، ثم أرسل إليه أبو بكر مرتين فوجده يصلى ، فكره أن يقطع عنه صلاته فخرج رسول الله عليه صلوات الله وسلامه وأبو بكر الصديق مستخفين ، حتى إذا خلفا الكعبة وراءها نظر عليه السلام إلى مكة وقال :

والله إنك لأحب أرض الله إلى ، وإنك لأحب أرض الله
 إلى الله ، ولولا أن أهلك أخرجونى منك قهرا ما خرجت .

وانطلقا ، وجعل أبو بكر يمشى مرة أمام النبى – صلى الله عليه وسلم – ومرة خلفه ومرة عن يمينه ومرة عن شماله ، فسائله رسول الله عليه السلام عن ذلك فقال :

ـــ يا رسول الله أذكر الرصد فا كون أمامك ، وأذكر الطلب فا كون خلفك ، ومرة عن يمينك ومرة عن يسارك لا آمن عليك .

وكان رسول الله عليه السلام بمشى على أطراف أصابعه لئلا يظهر أثر رجليه على الأرض ، وكان الحبل خشنا فلم يصب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الغار حتى قطرت قدماه دما . ولما انتهيا إلى فم الغار قال أبو بكر للنبي ــــملى الله عليه وسلم :

- والذي بعثك بالحق لا تدخل حتى أدخله قبلك ، فان كان فيه شيء نزل بى قبلك . فدخل الصديق فجعل يلتمس بيده كلما رأى جحرا ألقمه الحجر ، ثم دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد نال منهما الحهد ، فجلسا مستخفيين في غار ثور .

ونظر أبو بكر إلى قدمى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وقد تقطرتا دما فا حس رقة تكتنفه وأسى على ما نال من جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور من عذاب على أيدى الجاهلين الذين أعمى الله قلومهم عن النور.

وكانت أمام الغار شجرة مثل قامة الإنسان وبعث الله العنكبوت فنسجت ما بين فروعها نسجا متراكما بعضه على بعض ، وأمر الله حمامتين وحشيتين فوقفتا بفم الغار وما يعلم جنود ربك إلا هو . وإن جندنا لهم الغالبون . فقد المشركون رسول الله — صلى الله عليه وسلم ؛ فشق عليهم ذلك وكاد يجن جنونهم ، وغدوا يطلبونه فى دور بنى هاشم ودور تابعيه با على مكة وأسفلها ، فا تى نفر من قريش فيهم أبو جهل فوقفوا على باب أبى بكر ، فخرجت إليهم أساء بنت أبى بكر فقالها :

\_ أين أبوك يا بنت أبي بكر؟

ـــ لا أدرى والله أين أنى ؟

فرفع أبو جهل يده فلطم خدها لطمة طرح منها قرطها ، ثم راحوا ينقبون عنه وقد كادت عقولهم تطير من رءوسهم ، فلو لحق بانصاره في يترب فلن يكون لهم عليه سلطان بل قد يصبح مناوئا خطرا لسلطانهم ، فتجارتهم وقوافلهم إلى الشام ليس لها سبيل إلا عن طريق يترب ، إنه سيصبح في قبضته شريان حياتهم .

وبعثوا القافلة فى كل مكان يقفون أثره ، فاذا بهم يتجهون إلى جبل ثور وسادات قريش معهم ، وأقبل فتيان قريش من كل بطن بعصيهم وسيوفهم ، وأحس صلوات الله وسلامه عليه مقدمهم فذا نه على صهيب وأشفق عليه وقال :

\_ واصهيباه ولا صهيب لى .

تواعد معهما على أن يكون ثالثهما ، وأرسل إليه أبو بكر

فوجده يصلي فقال :

ــ يا رسول الله وجدت صهيبا يصلى فكرهت أن أقطع عليه صلاته .

\_ أصلت .

وانتهوا إلى فم الغار ، ورأى أبو بكر قريشا أقبلت نحو الغار ومعهم القافلة ، وسمع القائف يقول :

والله ما جاز مطلوبكم من هذا الغار .

حزن وبكي وقال همساً :

والله ما على نفسى أبكى ولكن مخافة أن أرى فيك ما أكره.
 فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- لا تحزن ، إن الله معنا .

وأنزل الله سكينته على أبى بكر فراح ينظر إلى أقدام المشركين وهم على رءوسهما ، فقال :

ــ يا أبا بكر ، ما ظنك باثنين الله ثالثهما ؟

وقال قائل من المشركين :

ـ ادخلوا الغار .

فقال أمية بن خلف :

ـــ وما أربكم إلى الغار ؟! ، إن عليه لعنكبوتاكان قبل ميلاد محمد .

ثم جاء قبالة فم الغار فبال .

وقال أبو جهل وهو محس مرارة الهزممة :

ـــ أما والله إنى لأحسّبه قريبا يرانا ، ولكن بعض سحره قد أخذ على أبصارنا .

فانصرفوا وقد نكسوا رءوسهم وقد اكفهرت وجوههم ، فلو أن محمداً صلوات الله وسلامه عليه نجح فى الهجرة إلى يثرب ، فذلك إيذان ببدء المتاعب لسادات قريش الذين يستمدون سلطانهم من أموالهم التى تتدفق عليهم مع القوافل الغادية الرائحة بين مكة والشام .

وكان عبد الله بن أبي بكر غلاما ، فغدا إلى مجالس سادات مكة وقد أعارهم سمعه ، لا يسمع أمرا يكاد به رسول الله عليه السلام والصديق إلا وعاه ، واختلط الظلام فانسل عبد الله فى خفة وانطلق يسترق الحطى إلى الغار .

وراح, عامر بن فهبرة مولى أنى بكر يرعى قطعة من غم لأبى بكر ، حتى إذا ذهبت ساعة من العشاء غدا بها عليهما فيحلبان ويشربان . وبات عبد الله بن أبى بكر عندهما يقص عليهما ماكان من قريش فى يومهم ذاك ، حتى إذا ماكان الفسر . . . عنا هما وتبع عامر بن فهبرة أثره بالغنم حتى يقفو أثر قدميه .

وعاد عبد آلله يستمع لها ما يقول الناس فيهما نهاره ، ثم يا تيهما إذا أمسى بما يكون فى ذلك اليوم من الحبر . وأقام رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثلاثة أيام بلياليها فى الغار قريش تبحث وتنقب وتدور على داره ودور بى هاشم ودور أصحابه ، وأسماء بنت أبى بكر تا تيهما ليلا بطعامهما وشرابهما ، فلما كان بعد الثلاث أمرها صلى الله عليه وسلم أن تائى عليا وتخبره بموضعهما وتقول له يستاجر لها دليلا ويائى معه بثلاث من الإبل بعد مضى هزيع من الليلة الآتية :

وجاءت الساعة الموعودة ، فسمع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ رغاء المإبل ، فنزل من الغار هو وأبو بكر حتى إذا ماكانا أسفل الحبل عرفا الدليل ؛ إنه الأريقط بن عبد الله الليثى ، وسرعان ما جاءت أساء بنت أبى بكر وعامر بن فهيرة بسفرة فيها شاة مطبوخة ، ولم تجد أساء لسفرة رسول الله عليه السلام ولا لسقائه ما تربطهما به فقالت لأبيها :

- \_ لا والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي.
- ــ فشقيه اثنين واربطي بواحد السقاء وبواحد السفرة .
  - فنمعلت ، فقال لها صلى الله عليه وسلم :
  - ــ أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الحنة .

وراح النبي ' صلى الله عليه وسلم \_ وأبو بكر يودعان ذات النطاقت ، ثم ركب عليه السلام ناقته القصواء . وركب أبو بكر وقد أردف مولاه عامر بن فهيرة ليخدمهما فى الطريق ، وركب الدليل ناقته . وتذكر رسول الله عليه صلوات الله وسلامه أم كلثوم وفاطمة الزهراء وسودة ومن تركهم فى داره من مواليه ، فراح يدعو الله فى حرارة :

- ــ اللهم اصحبني في سفري واخلفني في أهلي .
  - ثم انطلق أفضل ركب في رعاية الله .

وذهب أبو قحافة إلى دار ابنه لما علم بخروجه ، فاستقبلته

أسهاء وعائشة . وكا نما أراد الشيخ أن يطمئن إلى أن ابنه قد ترك لأهله من المال ما يغنيهم عن الناس فقال :

ـــ والله إنى لأراه قد فجعكم بماله في نفسه .

قالت أسهاء:

\_كلا يا أبت ، إنه قد ترك لنا خبر اكثيرا .

كان مال أبى بكر أربعين ألف دينار قد أنفق منها كثيرا فى تحرير رقاب من أسلم من الأرقاء وفى سبيل الله ورسوله ، ولم يبق من ذلك المال سوى خمسة آلاف أخذها معه فى هجرته . ولم تشأ أسهاء أن تفجع جدها بذلك فأخذت أحجارا فوضعتها فى كوة فى البيت الذى كان أبوها يضع ماله فيها . ثم وضعت عليها ثوبا ، ثم أخذت بيده فقالت :

\_ يا أبت ضع يدك على هذا المال.

فوضع يده عليه فقال :

لاً بائس ، إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن ، وفي هذا بلاغ لكم .

وأراد صهيب الهجرة إلى المدينة لما رأى كفار قريش يتميزون غيظا لعجزهم عن القبض على مجمد صلوات الله وسلامه عليه وصاحبه ، فقد فطن إلى أن الرسول عليه السلام وأبا بكر الصديق قد خرجا إلى يثرب وأفلتا من أيدى الكفار ، فراح يتجهز للخروج وقد أخذ سيفه وكنانته وقوسه . وما كاد ينطلق براحلته حتى اتبعه نفر من قريش ، فنزل عن راحلته وانتشل ما في كنانته ثم قال :

لا تصلون إلى حتى أرمى بكل سهم في كنانتي ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء.

- أتيتنا صعلوكا فقرا فكثر مالك عندنا ، ثم تريد أن تخرج عالك ، لا والله لا يكون ذلك .

أرأيتم إن جعلت لكم مالى أتخلون سبيلى ؟

- نعم . - فانى جعلته لكم . احفروا تحت أسكفة الباب فان تحتها أو اقى الذهب .

وأطل الحشع من أعينهم وتحرك الحقد فى نفوسهم ، وودكل منهم لو يسابق الربح ليحفر وحده تحت أسكفة الباب ليستخرج كنز مولى عبد الله بن جدعان أو يكون له من القدرة أن يكتم أنفاس كل من تسول له نفسه التفكير في الاستيلاء على ذلك المال ، فهو يريده خالصا له وحده ليتمتع بلذات الحياة .

وانطلقوا يتزاحمون إلى حيث أشار عليهم صهيب انطلاق الوحوش الكواسر إلى فريسة بعد جوع طويل ، وقد حرك الطمع قيهم كل جوانب الشر وأسوأ ما في البشرية من عواطف هابطة ثرد الإنسان إلى أيام الغاب قد غابت عنهم عقولهم ، ففكرة أواقى الذهب المخبوءة في دار صهيب قد ذهبت بالباهم ، وأن ليس سبيهم وبين الثراء إلا أن ينبشوا الأرض با ُظافرهم قد أسالت لعاب الحشع وأسدلت على بصائرهم أحجبة فلم يعودوا يخضعون لمنطق أو ضمير أو حق .

ووقف صهيب ينظر إلى فتيان قريش وهم يولون الأدبار

يتدافعون فى جنون إلى كنز الأرض ، وقد رآهم بعين خياله يتقاتلون على متاع الغرور ، ولو هداهم الله لعرفوا أن خز آئن السهاء لا تنفد وأنها خبر وأبتى .

كان صهيب قد اهتدى إلى لب الحقيقة فلم يعد يطمع فى مال ولا سلطان ولا جاه ، إنه ذاق حلاوة الأنس بالله والفكر فى جلال الله وعظمته وملكوت أرضه وسائه ، فصار ذلك ألذ عنده من كل نعيم ، إنه من المشتاقين ، لم يكن له قرار ، كان لا ينام بالليل ولا بالنهار ، إذا ذكر النار طار نومه ، وإذا ذكر الحنة هدأ قلبه ، وإذا ذكر الله طال شوقه .

ولما كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – هو باعث كل اللذات الروحية في نفوس من أشرقت قلوبهم بالإيمان ، فان صهيبا قد لوى عنق راحلته ليلحق بحبيبه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ليكون بالقرب من منهل الخير والسعادة الأبدية ومكارم الأخلاق.

وبلغ ضمرة بن جندب خروجه ــ صلى الله عليه وسلم ــ وكان مريضا ، فقال :

ــ لا عذر لى فى مقامى ممكة .

فائمر أهله فخرجوا به وهو يلتقط نفسه فى جهد وراح ينوء من الإعياء ، وغدا أهله يلتمسون منه أن يعود حتى يبرأ ولكنه أبى إلا أن يلحق بمنبع النور . فلما وصل إلى التنعيم كان يلفظ آخر أنفاسه. إنه يموت راضيا مطمئنا وإن كان يتمنى أن يتم هجرته قبل أن بجود بروحه ، لتنطلق إلى علمين حيث أرواح الأبرار ?

ومات ضمرة بن جندب فى التنعيم ، مات بمكة وإن كانت روحه بهفو إلى مهاجر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ، فأنزل الله تعالى : « ومن نخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ، وكان الله غفورا رحيا » (١) .

<sup>(</sup>۱) النساء ١٠٠

انطلق رسول الله — صلى الله عليه وسلم — على ناقته القصواء ومعه الدليل وأبو بكر الصديق وقد أردف عامر بن فهيرة ، حى إذا ما بلغوا الححفة اشتاق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلى مكة ، فأنزل الله عليه : « إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد (١) » فانشرح صدره عليه السلام ، وغدا يشتد مع رفقائه وقد نزلت السكينة عليه ، فان كان الكافرون قد أخرجوه من أحب الأرض إليه فربه قد وعده بائن يرده إلى مكة مهوى الفواد .

وأرسلت قريش لأهل السواحل: إن من قتل أو أسر أبا بكر أو محمدا كان له مائة ناقة ، وأقبل رجل من قريش على مجالس بنى مدلج بقديد وراح يدور عليهم يخبرهم بما جعلت فيه قريش مائة ناقة لمن يردهم عليهم .

فبينا سراقة بن مالك جالس فى نادى قومه ، أقبل رجل منهم حتى وقف عليهم فقال :

روالله لقدرأیت رکبة ثلاثة مروا علی آنفا ، إنی لأراهم محمدا وأصحابه .

<sup>(</sup>۱) القصص ۸۵ ، وأهل الرجعة يقولون أن الله سبحانه وتعالى سيرده عليه السلام الى الدنيا وهذا من زعم عبد الله بن سبأ ، كان يهوديا اظفر الاسلام ، وكان قصده بوار الاسلام ،

فا وما وما اليه سراقة بعينه أن اسكت ، ثم قال :

ـــ إنما هم بنو فلان انطلقوا با عيننا يطلبُون ضالة لهم .

ثم لَبِثُ فَى المجلّس ساعة ، ثم قام إلى منزله فا مر جاريته أن تخرج فرسه خفية إلى بطن الوادى وتحبسها عليه ، وأخذ رمحه وخرج به من ظهر البيت قد خفض عاليه وجعل أسفله فى الأرض لئلا يراه أحد ، ليفوز وحده بالجعل كله لا يشركه فيه أحد من قومه إذا ما عاونه على أسرهما أو فتلهما .

وأراد أن يرى رأى إلهه فيا هو مقدم عليه ، فأخرج قداحه التي يستقسم بها فاستقسم بها فخرج السهم الذى يكرهه الايضره» . فام يا به لذلك وانطلق يسابق الريح فهو يرجو أن يرده على قريش فيا خذ المائة ، فبينا فرسه يشتد به عثر فسقط عنه ، فقال في نفسه :

## ــ من هذا؟

ثم أخرج قداحه فاستقسم بها فخرج السهم الذي يكرهه « لا يضره » فائبي إلا أن يتبعه فركب في إثره ، فلما بدا له القوم ورآهم عثر به فرسه ، فذهبت يداه في الأرض وسقط عنه ، ثم انتزع يده من الأرض وتبعهما دخان كالإعصار ، فعرف حين رأى ذلك أنه قد منع منه فناداهم بالأمان :

- ــ أنظرونى ، لا أو ذيكم ولا يا تيكم منى شيء تكرهونه . فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لأبى بكر :
  - \_ قل له ماذا تبغى ؟
- ــ أنا سراقة بن مالك ، أنظرونى أكلمكم ، أنا لكم نافع غير ضــــار .

وتقدم إلى حيث وقف القوم ، فالتفت إلى رسول الله صلوات الله و سلامه علمه وقال :

· \_ إن قومك جعلوا فيك الدية لمن قتلك أو أسرك .

وعرض عليهما الزاد والمتاع فلم يقبلا ، وقال عليه السلام :

\_ أخف عنا .

وراح سراقة يتفرس فى وجه رسول الله عليه السلام فيحس كاتما آفاق المستقبل قد تفتحت أمام عين بصيرته ، ووقع فى نفسه أن سيظهر أمر رسول الله ــ صلوات الله عليه وسلامه ــ فقال :

یا محمد إنی لأعلم أنه سیظهر أمرك فی العالم و تملك رقاب الناس ، فعاهدنی أنی إذا أتیتك یوم ملكك فا كرمنی .

فائمر عليه السلام أبا بكر أن يكتب له فكتب له فى قطعة من عظم كتابا ثم ألقاه إليه ، ولما أراد الانصراف قال له عليه السلام : \_كيف بك يا سراقة إذا تسورت بسوارى كسرى ؟

فقال سراقة في دهش :

ــ کسری بن هرمز ؟

ـــ نعم .

كان هاربا من قومه ليس معه إلا الصديق ومولاه والدليل ، وقد جعل أعداوه جائزة مائة من الإبل لمن يأسره أو يعود إليهم برأسه ، ومع ذلك يتحدث عن المستقبل فى ثقة ، ويعد سراقة بأن يلبس سؤارى كسرى شاهنشاه الفرس الذى أذل هرقل إمراطور الروم ، وقد صدق وعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ، فإن عمر بن الحطاب لما جىء له فى زمن خلافته بسوارى كسرى

وتاجه ومنطقته ، دعا سراقة وقال :

\_ ارفع يدك.

وألبسه السوارين وقال له :

\_ قل الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز .

وأرسلت قُريش سرية فى طلبه يقول قائلهم :

ــ اطلبوه قبل أن يستعين عليكم بكلبان العرب .

فاشتدت على الطريق حتى لقيت سراقة ، فسا لته عن الرسول عليه السلام فقال :

- قد عرفتم بصرى بالطريق ، وقد سرت فلم أر شيئا فارجعوا. وأبوا أن يطيعوه فاندفعوا في أثر ركب الذي ألقث هجرته الفزع في قلوب الكافرين ، فلو لحق با تباعه وأنصاره في يثرب فذلك بداية رجحان كفته على كفة أعدائه وشانئيه وبزوغ فجر جديد.

وسار رسول الله وأبو بكر الصديق ومن معهما على طريق السواحل ، وكان الناس يعرفون أبا بكر فهو تاجر يمر عليهم فى غدوه ورواحه فكانوا يسائلونه وهم ينظرون إليه عليه السلام :

ــ من هذا الذي معك ؟

ــ هذا الرجل مهديني الطريق.

كان النبي صلوات الله وسلامه عليه قد قال لأبى بكر: «أله الناس عنى ». فهو يريد أن يتكفل عنه بالحواب ويشغل الناس عنه فانه لا ينبغى لنبى أن يكذب ، وماكان الصديق يحب أن يكذب فكان يقصد بقوله إن الرسول الأمين يهديه طريق الحير والرشاد ،

وقد أصاب محق كبد الحقيقة والصواب.

وساروا ليلتهم كلها حتى قام قائم الظهيرة وخلا الطريق فلا يرى فيه أحد ، ولمحوا صخرة طويلة لها ظل فنزلوا عندها فائتي أبو بكر الصخرة وسوى بيده مكانا ينام فيسه رسول الله – صلوات الله وسلامه عليه ـ في ظلها ، ثم بسط له فروة معه وقال :

ــ يا رسول الله نم وأنا أتجسس وأتعرف من تخافه .

ونام ــ صلى الله عليه وسلم ، وإذا براع يقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها الظل ، فلقيه أبو بكر فقال له :

\_ هل في غنمك من لنن ؟

\_ أفتحل لي ؟

ــ نعم . فا خذ شاة فحلب لأبي بكر في قعب معه ، فائتي النبي – صلى الله عليه وسلم ـــ وكره أن يوقظه من نومه . فوقف حتى استيقظ ، فصب أبو بكر على اللين من الماء حتى برد أسفله فقال :

ــ يا رسول الله اشرب من هذا اللن .

فشه ب ثم قال:

ــ ألم يا أن للرحيل ؟

ــ قدكان الرحيل يا رسول الله . .

فارتحلوا بعد ما زالت الشمس . وأغذوا السر حتى رأوا بيتا في فنائه امرأة برزة جلدة نزل أحدهم يسائلها أن ينزلوا عندها فرحبت بهم ، فسائلها عن اسمها فقالت :

\_ أم معبد .

ونزلوا عندها وسائلوها لحما وتمرا يشترونه ، فقالت في ساطة :

ـــ والله لوكان عندنا شيء ما أعوزناكم القرى .

فقال رسُول الله صلى الله عليه وسلم :

ــ يا أم معبد هل عندك من لن ؟

فا مرت ابنها معبد أن يا تيه بشاة ، فمسح عليه السلام ضرعها بيده و دعا الله و حلب في العس حتى أرغى وقال :

ـــ اشرى ٰيا أم معبد .

ــ اشرب . اشرب ، فا نت أحق به .

فرده عليها فشربت ، ثم دعا محائل أخرى فمسح ضرعها بيده وحلب فى العس فشربه ، ثم سقا أصحابه ، وبتى عند أم معبد فترة أحست فيها جلال الرسول عليه الصلاة والسلام وعظمته ، ووقع فى قلبها حب صاحب تلك الشخصية الفذة التى تا خذ بمجامع القاء ب

وانصرف ـ عليه صلوات الله وسلامه ـ وركب ناقته القصواء، وركب أبو بكر وعامر بن فهيرة والدليل رواحلهم وانطلقوا إلى يثرب ، وترجيع نبوءة أشعيا يدوى فى الكون مخاطبا مدينة الرسول المتلهفة على مقدمه : « قومى استنبرى لأنه قد جاء نورك ومحد الرب أشرق عليك . لأنه ها هى الظلمة تغطى الأرض والظلام الدامس الأمم . أما عليك فيشرق الرب ومحده عليك يرى ، فتسير الأمم فى نورك والملوك فى ضياء إشراقك :

ارقعى عينيك حواليك وانظرى قد اجتمعوا كلهم . جاءوا إليك . يائق بنوك من بعيد وتحمل بناتك على الأيدى . حينئذ تنظرين وتنبرين ومحفق قلبك ويتسع لأنه تتحول إليك ثروة البحر ويائق إليك غنى الأمم . تغطيك كثرة الحال بكثران مديان وعيفة كلها تأتى من شبا . تحمل ذهبا ولبانا وتسبح بكل تسابيح الرب . كلها تأتى من شبا . تحمل ذهبا ولبانا وتسبح بكل تسابيح الرب . كل غنم قيدار تجتمع إليك . كباش نبايوت تخدمك . تصعد مقبولة على مذبحى وأزين بيت جالى » .

وكانت السرية التي أرسلتها قريش تطوى الأرض تحت أقدام الخيل بعد أن أبت أن تصغى إلى سراقة الذى حاول أن يردها ، فاستمرت تسابق الريح حتى بلغت دار أم معبد . فنزل الرجال عن مطاياهم فانطلقوا إلى أم معبد والشر يقدح من أعينهم وسائلوها عن الرسول عليه السلام ، فخافت عليه منهم فقالت :

- ــ تساً لونى عن أمر ما سمعت به قبل عامى هذا .
  - \_ إنك تعلمين أين ذهب.
    - ـــ ما أدرى ما تقولون .
  - و اللقلوا عليها في السوَّال فقالت :
- ـــ ائن لم تنصرفوا عنى لأصرخن فى قومى عليكم .

كانوا يعلمون أنها في عز من قومها وكانت دارها على طرف الحي لكانما كانت حارسة الطريق ، فلو أنها أطلقت نداء لحفوا إليها في أسلحتهم ولآذوهم قبل أن يسالوا ما الحبر . فا ثروا أن ينقلبوا إلى أهلهم وقد أطرقوا الرءوس من أن نحوضوا قتالا قد تطاح فيه رءوسهم .

وجاء أبو معبد عند المساء من السوق فراحت تقص عليه ماكان في نهارها ، فقالت :

- مر بنا رجل مبارك .
  - ــ ضفيه لى .
- رأیت رجلا ظاهر الوضاءة ، متبلج ( مشرق ) الوجه ، فی أشفاره وطف ، وفی عینیه دعج ، وفی صوته صحل ( کمة ) ، لا تشنوه من طول ولا تقتحمه من قصر ، لم تعبه ثجلة (عظم البطن) ، ولم تزر به صعلة ( صغر الرأس ) ، کائن عنقه إبریق فضة ، إذا نطق فعلیه البهاء ، وإذا صمت فعلیه الوقار ، له کلام کخرزات النظم ، زین أصحابه منظرا وأحسنهم وجها ، أصحابه محفون به ، إذا أمر ابتدروا أمره ، وإذا نهى انتهوا عند نهیه .
- هذه والله صفة صاحب قريش ، ولو رأيته لاتبعته ولأجتهدُن أن أفعل .

وبلغ بريدة بن الخصيب ما جعلت قريش لمن يا خذ النبى صلى الله عليه وسلم . فطمع فى ذلك فخرج فى سبعين من أهل بيته حتى لحق بركب النبى صلوات الله عليه ، فبكى أبو بكر حزنا على رسول الله عليه السلام ، ودب الياس فى قلب عامر بن فهيرة ، وارتجف الدليل خوفا ، بينا بقى عليه السلام ثابت الجنان لم ترتجف بوادره ، وقال للرجل الذى تقدم إليه :

- ۔ من أنت ؟
- بريدة بن الحصيب.
- فالتفت الني عليه السلام وقال:

یا أبا بكر برد أمرنا وصلح
 والتفت إلى الرجل وقال:

\_ ممن أنت ؟

ــ من أسلم من بني سهم .

ــ سلمنا و خرج سهمك يا أبا بكر .

ثم قال بريدة للنبي عليه السلام :

- من أنت ؟

أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب .

ونظر الرجال إليه فاذا هو أنضر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا ، وراح رسول الله عليه السلام يتحدث فاذا به يسمو ويرتفع على : جلسائه وقد علاه البنهاء . حلى المنطق ، فصل لا نزر ولا هذر ، كأن منطقه خرزات نظمن يتحدرن . وألقوا إليه السمع وهم مأخوذون بسحر بيانه وبالقرآن المجيد الذي يتلوه عليهم فتتفتح له أفئدتهم وتشرق صدورهم باليقين . وما انتهى من عرض الإسلام عليهم حتى نطقوا بشهادة الحق ، وصلوا خلفه العشاء الآخرة .

وتاً هب عليه السلام وصحبه لاستثناف الرحلة إلى يُعرب ، فقال بريدة :

ــ يا رسول الله لا تدخل المدينة إلا ومعك لواء .

فحل بریدة عهامته ثم شدها فی رمح ثم مشی بین یدیه وصدی نبوءة أشعیا یتر دد فی جوف الزمن :

« وحي من جهة بلاد العرب . ف الوعر في بلاد العرب تبيتين

يا قوافل الددانيين . هاتوا ماء لملاقاة العطشان يا سكان أرض تيماء . وافوا الهارب تجبزه ، فاينهم من أمام السيوف قد هربوا . من أمام السيف المسلول ومن أمام القوس المشدودة ومن أمام شدة الحرب» . « والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجو الآخرة أكر لوكانوا يعلمون(١) » .

<sup>(</sup>۱) النحل ۱€

سمع المسلمون بالمدينة بخروج رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم - من مكة فكانوا يفلون كل غداة إلى الحرة ينتظرونه ، حتى إذا ما اشتدت حرارة الشمس عادوا إلى دورهم وهم يعجبون فى قلق لتأخره عليه السلام فى الإقبال عليهم ، فقد غاب عنهم أنه مكث فى الغار ثلاثة أيام حتى مدأ الطلب .

وكان رسول الله عليه صلوات الله وسلامه وأبو بكر الصديق وعامر بن فهيرة والدليسل يتقدمون وقد حف هم بريدة وقومه مستبشرين يا ن هداهم الله إلى النور ، وعلى مدى البصر لاحت قافلة قادمة ، لم تكن قافلة من قوافل قريش بل ركبا من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام ، وراحت المسافة بين الركبين تطوى وإذا بالزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله يريان رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبا بكر الصديق ، فيخفق قلباها سرورا ويتهللان بالنرح ويسرعان على جناح الشوق إلى الحبيين الغاليين والدموع تترقرق في العيون ، والصدور تفيض بمشاعر اللهفة والرضا والسعادة والشكر لله رب العالمن .

ونزلوا فى ظل نخلة يتحادثون وقد طاف بهم انفعال شديد ، وبعثوا إلى أبى إمامة وأصحابه من الأنصار أن رسول الله-صلوات الله وسلامه عليه ـ يظهر الحرة ، فاذا با صوات الفرح تدوى فى جنبات يثرب وإذا باكثر من خمسائة من الرجال يثورون إلى سلاحهم وينطلقون ليكون لهم شرف استقبال الهدى والنور .

وكسا الزبير بن العوام الرسول عليه السلام وأبا بكر ثيابا بيضا . وطفق طلحة بن عبيد الله يرنو إلى الرسول عليه السلام ويعيره سمعه فيستشعر كائن تيار الحياة المتدفق فيه يترقرق بالعلم والحكمة . ويعرج في إشراق إلى ملكوت السماء .

كان الليل قد ألتي ظلاله على الكون ، وكان القمر يطل على الأرض وقد أوشك أن يكون بدرا ، فقد كانت الليلة الثانية عشرة من شهر ربيع الأول ، وبعث أشعته الفضية الهادئة اللطيفة تغمر الصحراء كانما كان ذلك إيذانا بانحسار الظلمات أمام فيض أنوار الله ورحمته .

ومن ناحية يثرب جاء الأنصار على مطاياهم تدق قلوبهم دقات حاس وأمل واستبشار ، ثم اندفعوا إلى رسول الله عليه السلام يرحبون به ويسعدون بما ينطق به وما يتحدر من فمه من در وما يتلو عليهم من آب الذكر الحكيم . وانقضى الليل والقاوب مطمئنة والنفوس مشرقة ، حتى إذا ما وافى الفجر قام عليه السلام يصلى في معبد الله الواسع الفسيح وقد اصطف خلفه لأول مرة المهاجرون والأنصار ، وقد ألف الله بين قلوبهم وأرشدهم إلى الطريق .

وأشرقت الشمس وتا هب محمد رسول الله والذين معه لدخول يثرب فى رائعة النهار ، ثم انطلقوا فى رعاية الله وقد مشى بريدة بين يديه عليه السلام بحمل اللواء . إنه دخول كريم لرسول كريم . واستشعر أبو بكر رقة فبللت الدموع روحه وإن لم تطفر من مقلتيه ، وخر بكل وجوده ساجدا لله شكرا وإن لم يفعل أكثر من الإطراق برأسه ، فقد وصلت الحقيقة إلى فؤاده وانكشف باب الفوز الأكبر :

وصعد رجل من اليهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه ، فبصر برسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأصحابه مبيضن يرفعهم السراب فى الحر فيبدون لعينيه فى وضوح ، فلم يملك أن قال باعلى صوته :

ــ يا معشر العرب هذا جدكم ( حظكم ) الذي تنتظرون .

فهاج الناس فى فرح واشتد وجيب القلوب وانتشرت البشرى فى الدور وفى الأسواق وفى الحقول ، فاذا بالرجال يعدون إلى ثنية الوداع لاستقبال نبيهم صلوات الله وسلامه عليه ، وإذا بالنساء يصعدن إلى الأسطح ليرين الهادى العظيم الذى يوحى الله إليه ما فيه عز الدنيا والآخرة والسعادة فى الدارين .

وكان الأنصار في غمرة الفرح أن هداهم الله إلى الإيمان بالنبى الأمى الذي كان اليهود يتوعدونهم به وإن كانوا أسرع منهم إليه ، فبه سيعز جانبهم ويشتد ساعدهم ويصبحون بنعمة الله إخوانا بعد السنين التي انقضت هباء في عداوات لا طائل تحتها قد أثارتها عصبية الحاهلية .

وبلغ ركب الرسول مشارف المدينة فاذا بالرجال قد ارتفعوا على النخيل ينظرون ، وإذا بطلائع القسوم يهرولون مهللين مرحبين بالنبي عليه الصلاة والسلام وقد نسوا في غمرة السرور حرارة الشمس التي كانت تاسع الأقدام وتشوى الوجوه ، وإذا بالعبرات تلطف حرارة المشاعر المتأججة بين الضلوع . وراح الركب الكريم يتهادى بين الأنصار في أمن والكون يردد ما قاله الأنصار للنبي عليه السلام والصديق قبل أن يركبا إلى مدينة الرسول : « اركبا آمنين مطاعين » . وبلغ الركب ثنية الوداع فاذا بهتافات الترحيب تتعالى من كل مكان . وتقدم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه على ناقته القصواء متواضعا لله بحمل أعظم رسالة حملها إنسان .

البشر فى الوجوه والعبرات فى العيون والفرح فى القلوب ـ قد أضاء من المدينة كل شيء فقد أشرق عليها النور ، وصعدت ذوات الحدور على الأسطحة يشتركن مع المرحبين بمقدمه الكريم ، فجعل النساء والصبيان والولائد يقلن :

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعدوث فينسا جئت بالأمر المطاع

وغدا الناس يتفرسون فى القادمين اللذين يحيطهما سادات الأنصار بالتبجيل والإكرام، فما يدرون من منهما رسولهم العظيم. كان أبو بكر أصغر سنا من رسول الله - صلوات الله عليه وسلامه بيد أن شيبه كان ظاهرا، فى حين كان النبى صلى الله عليه وسلم يبدو شابا شعر لحيته أسود، فكانوا يحسبون أن أبا بكر هو البشير والنذير والمصطفى.

وجلس رسولاالله ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ فقام أبوبكرللناس ؛

فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله — صلى الله عليه وسلم ، حتى وسلم — يجىء أبا بكر فيعرفه بالنبى — صلى الله عليه وسلم — فا قبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه فعرفه الناس .

والتجت دار بهى عمرو بن عوف بالناس ، وغصت قباء بالوافدين من أطراف المدينة ليحيوا من يكلم من السماء . وهرع المهاجرون فرحن مستبشرين إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ، جاء عمه حمزة ليضمه إلى صدره فى حب عظيم ، وجاء عمر بن الحطاب وسعيد بن عمرو وأبو سلمة وعامر بن ربيعة وعبد الله بن جحش وزيد بن الحطاب وخنيس بن حذافة ليسلموا عليه ، وقد فاضت صدورهم با نبل العواطف وأرق الإحساسات .

وذاع خبر نزول محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ بقباء بين اليهود فراحوا بهرعون إلى بهود بنى النضير وبنى قريظة ربنى قينقاع بالنبا العظيم ، وجاء إلى اليهودى الذى اشترى سلمان النمارسي من وادى القرى ابن عم له حتى وقف عليه فقال :

ـــ قاتل الله بني قيلة ، والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي .

كان سلمان على رأس نخلة لسيده وسيده جالس تحته ، فلما سمع قول ابن عمه إذا به يرتعد وينتفض من الرأس إلى القدم حتى ظن أنه سيسقط على سيده ، فنزل عن النخلة وقد خفق قلبه فى خوف وأمل واستبشار ، ثم ذهب إلى ابن سم سيده وقد غاب عن كل شى ع إلا التيقن مما سمع ، فجعل يقول للرجل :

\_ ماذا تقول ؟ مادا تقول ؟

فغضب سيده فلكسه لكسة شديدة ثم قال:

\_ ما لك ولهذا ؟ أقبل على عسلك .

ــ لا شيء، إنما أردت أن أستثبته عما قال .

وغدا سلمان يمكر فى أمره مذكان فى أصبهان واتفاته مع النصارى على الهرب، ونزوله بالشام ، وماكان بينه وبين الأسقف فى الموصل ، ورحيله إلى نصيبين ، ثم ذهابه إلى عمورية للبحث عن الحقيقة ، ومعرفته أن النبى المنتظر سيبعث فى بلاد العرب ، ولحفته على الرحيل إلى حيث يبعث من سيخرجه من ظلمات نفسه إلى نور اليقين ، وكيف خرج مع تجار من كلب حتى إذا ما بلغوا وادى القرى ظلموه وباعوه عبدا ، ثم اشتراه سيده اليهودى ليحمله إلى المدينة . لقد بدأت حكمة ربه تتكشف لعين بصيرته ، فان كان ذاك الذى بقباء هو رسول الله حقا ، فقد انتهت رحلة الآلام والمعاناة وبدأ انتصار الروح .

كان يعيش على أمل واحد ليس له هدف فى الحياة غيره: أن يلقى رسول الله — صلى الله عليه وسلم — وأن يؤمن به وأن يكون من تابعيه المخلصين الذين يبذلون أرواحهم رخيصة لرفع راية الإيمان. وإنه من طول البحث عنه والتفكير فيه كاد أن يعرفه بقلبه . إنه يا كل الهدية ولا يا كل الصدقة ، وبين كتفيه خاتم النبوة مصداقا لما جاء عنه فى النبوءات: « وأثر سلطانه على كتفيه » . كان عنده شيء قد جمعه ، فلما أمسى أخذه ثم ذهب به إلى قباء وهو قلق فى استبشار خائف فى أمل غائب عن نفسه ، وقد

سها بابتهالاته ليقرع أبواب الملكوت ويدعو الله أن يهديه إلى الحق الذي أنفق زهرة عمره في البحث عنه .

و دخل على رسول الله — صلى الله عليه وسلم — ومعه المهاجرون يحفون به ، فجعل يتفرس فيه فاذا بقلبه نحفق وإذا بنفسه تهفو إليه ، ولكنه راح يجاهد ليكبح عواطفه ، فهو لا يريد أن يضحى بالسنن الطويلة التي مرت في ترقب وانتظار استجابة لعاطفة طارئة . فقد عقد العزم على ألا يعلن على الملائ تصديقه إلا بعد أن يثبت له بلا أدنى ظلمن شكأن محمد بن عبد الله هو النبي الذي بشرت به الأنبياء . ودنا من الرسول عليه السلام وقد راودته فكرة أن يكشف عن ظهر الرسول عليه السلام ليرى خاتم النبوة ، ولكنه آثر أن يتربث فقال له :

- إنه قد بلغنى أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذوو حاجة . وهذا شيء قد كان عندى للصدقة فرأيتكم أحق به من غيركم . فقر به إليه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه : - كلوا .

وأمسك يده فلم يا كل . فقال سلمان فى نفسه : ـــ هذه و احدة.

وجلس سلمان يصغى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث ، وكذلك فعل كلثوم بن الهدم صاحب الدار التى نزل فيها عليه السلام . وكان كلثوم شيخ بنى عمرو بن عوف . ولم يكن قد أسلم بل بنى على دين قومه من الأوس وقد نشرح صدره لما رأى محمدا عليه السلام ، وزاد إعجابه به لما سمع حسن منطقه . وإنه وهو فى محلسه يلتى سمعه إلى سحديث الرسول وإلى ما يتلو من القرآن يستشعر أنه يتعرض لنفحات رحمة مبذولة وأنه يسمو فوق المحسوسات ، وأنه على الرغم من كبر سنه وما مر به من تجارب محصل على شرف المعلومات ، وأن سعادة روحية تغمره ، وأنه قد اقترب قربا حقيقيا من الله الذى يدعو إليه محمد بن عبد الله .

إن كلامه عليه السلام قد زكى قلبه من الحبث وطهره من الشرك وأشعل سراج عقله وفتح نوافذ ذاته لأسرار الله ، فاذا بالإخلاص ينزل بسويداء قلبه ، وإذا بالشيخ المسن لا يستطيع أن يكتم ما أضاء زيته الذى فى مشكاة قلبه فقال فى إعمان عميق :

\_ أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله .

وكبر الموجودون من المهاجرين والأنصار ، وفي مثل البرق انتشر خبر إسلام شيخ بني عمرو بن عوف في قباء فجاء المسلمون من الأوس والخزرج فرحين مهنئين . بأن هدى الله الشيخ الحليل إلى الإيمان وهداه الصراط المستقم .

وكان سلمان يرى ما يجرى أمامه وهو فى قمة الانفعال . إنه سمع قرآنا عجبا يهدى إلى الرشد فا حس أن جوانحه كلها قد غمرت بالضياء ، وأن نورا على نور انسكب فى وجدانه ، وأن صدره قد انشرح للإيمان . وهم بائن يعلن على الملائ إسلامه وأن ينطق بشهادة الحق ولكنه راح بجاهد لكيلا يضعف ويستجيب لدواعى عواطفه ، فآثر أن يفر وأن يتريث حتى يصدق عقله كما صدقت مشاعره ، فانسل من الدار وانصرف وإن كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قد استحوذ عليه واستولى على عواطفه ولبه وضميره .

كان الناس يعلمون من أمانة محمد عليه السلام ما جعلهم يضعون عنده ما يخشون عليه ، فقبل أن يهاجر عليه السلام أعلم عليا نخروجه إلى الهجرة وأمره أن يتخلف بعده حتى يؤدى عنه الودائع ، فغدا على يرد الأمانات على أصحابها ويسترق السمع فيثلج صدره أن الرسول عليه السلام قد نزل بقباء ، وأن قريشا تكاد أن تتمزق غيظا لإفلاته عليه السلام من أيديهم .

وكان الحوار في نوادى قريش يدور بين الناس حول هجرة ابن عبد الله وعا ناله من منعة وعزة با نصاره من الأوس والخزرج، وعا يهدد تجارتهم الرائحة الغادية إلى الشام إذا ما أصبح أمر يتراب بيد ابن أبي كبشة ، الذي لم يكتف بسب الآلهة وتسفيه الأحلام يل إنه استقر في المدينة ليوسع شقة الحلاف بين أعظم قريتين في الحجاز . وكان على يرى ويسمع ما كانت قريش تعانى من قلق وخوف من المستقبل ، فكان ينعم بلذة الانتصار ويتهلل بالفرح لأن نور الله قد انتشر في يترب ، وأنه عاقريب سيغمر العالمن .

وقام على بالأبطح ينادى :

ـــ من كان له عند رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ و ديعة فليا تر دى إليه أمانته .

وصك صوت على آذان أبى جهل والنضر بن الحارث وعقبة ( الهجرة ) ابن أبى معيط وأمية بن خلف وعتبة وشيبة وأعداء محمد عليه السلام فاربدت وجوههم وانقبضت صدورهم ، فذلك الصوت الذى يدوى بين جنبات مكة إنما يعلن فيا يعلن هزيمتهم والسخرية منهم والمحزء مهم .

إنهم طالما هزءوا برسول الله وسخروا منه واستخفوا به . ولكن صوت على الذي ينم عن الفرحة كان أقسى من كل ما اتخذوه هزوا ؛ إنه يؤكد للجميع أن الرجل الذي رموه بالسحر والكذب والحنون لا يزال ذلك الرجل الأمين العفيف الكريم الذي عرفوه قبل البعثة وقد أبت عليه أمانته أن يفر بودائعهم . ولم يفعل لا هو ولا أتباعه ما فعله اليهود يوم أن أمرهم موسى عبيه السلام بالتأهب للخروج من مصر . فقد اقترضوا حلى المصريين وفروا بها هاربين جزاء على ما نالهم من اضطهاد وتعذيب . أما محمد رسول الله عليه السلام وصحبه فقد ردوا الأمانات إلى أصحابها وتركوا المال والبنين والدور ليفروا بدينهم إلى الله ، تاركين فلذات الأكباد في رعاية الرحمن الرحم .

ماذا لو قاموا لابن أبى طالب وكتموا أنفاسه واستراحوا من هذا العناء الذى ينزل بهم كلما مر على مجالسهم وقال :

 من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم و ديعة فليا ت نرد عليه أمانته .

أولو قتلوا الشاب الهاشمى الغض الذى لم يبلغ بعد السادسة عشرة من عمره أكانوا يستربحون حقا أم كانوا يتعجلون الشر؟ فالعباس ابن عبد المطلب سيطالب بدم ابن أخيه ، وقد يتحرك محمد عليه السلام من يثرب ليقطع عليهم الطريق ويثخن في الأرض أخذا بثاً رابن عمه الذي نام ليلة هجرته في فراشه ، فآثروا أن يتحملوا ذلك البلاء وأن يمضغوا غضبهم في صبر وأن يغلقوا صدورهم على ما فيها من حقد دفين .

ورد على الأمانات التى كانت عند الرسول عليه السلام ولم يطق الصبر على فراق محمد الحبيب ، فخرج يسير الليل ويكمن النهار حتى تفطرت قدماه ، ولاحت له أرباض يترب فغدا يتحامل حتى دخل قباء ، وأغذ السير إلى داركاثوم بن الهدم فعلم أن ابن عمه عليه السلام يتحدث مع أصحابه فى بيت سعد بن خيثمة لأنه كان عزبا ، فانطلق إلى هناك وهو يتفصد عرقا قد نال منه الإعياء وسالت الدماء من قدميه ، حتى إذا ما رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام ارتمى فى أحضانه فاعتنقه عليه السلام وبكى رحمة لما بقدميه من الورم .

وأراد النبي عليه السلام أن يبني مسجدا بقباء . وكان لكلثوم ابن الهدم مربدا ( محلا ) يجفف فيه التمر . فلما علم برغبته صلوات الله وسلامه عليه قدم مربده ليكون أول مسجد أسس على التقوى ، فقال عليه السلام :

ــ يا ُ هل قباء اثتونى با حجار من الحرة .

فجمعت عنده أحجار كثيرة ، فخط القبلة ثم بدأ في البناء ، فكان يا خذ الحجر حتى يتعبه فيا تى الرجل من أصحابه فيقول :

ــ يا رسول الله با بى أنت و أمى تعطيني أكفك .

ويا خذ الرجل الحجر فيقول عليه السلام :

ـــ لآخذ مثله .

وراح المهاجرون والأنصار يعملون فى البناء ، أبو بكر وعمر وعلى وعلى وعار بن ياسر وحمرة وبلال وأسيد بن حضر وبنو عوف من الأوس ومن جاء متطوعا من بنى النجار ، حتى إذا بلغ منهم الحهد جلسوا يستر بحون ، فبينا رسول الله — صلى الله عليه وسلم — جالس ومعه أبو بكر وعمر إذ طلع عليهم صهيب بعد أن أعطى فتيان قريش أواقى من الذهب ليدعوه ينطلق إلى رسوله وحبيبه عليه السلام . فلما رآه الرسول عليه السلام قال :

يا أبا يحيى ربح البيع ، ربح البيع ، ربح البيع .

فظهر الدهش فى وجه صهيب فها سبقه إلى رسول الله عليه السلام أحد ليخبره بماكان بينه وبين قريش ، وقام إليه أبو بكر وعمر ورجال فقال له أبو بكر :

- ـــ ربح بيعك أبا محى .
- ـــ وبيعك . هلا تخبرني ما ذاك ؟
- ـــ أنزل الله فيك : « ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رءوف بالعباد » (١) . .

فارتجف صهيب من شدة الإنفعال ، ونزل به خشوع وشكر لله أن أنزل فيه قرآنا . وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟ .

ومضت الأيام وعزم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ على الحروج من قباء . فترك عار بن ياسر ليتم بناء المسجد ثم ركب القصواء . فقالت بنو عمرو بن عوف له وقد أخذوا بزمام ناقته :

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٠٧

یا رسول الله أخرجت ملالا لبنا أم ترید دارا خیر امن دارنا ؟
 انی أمرت بقریة تا کل القری ، فخلوا سبیلها .

وسار وسار الناس معه ما بين ماش وراكب ، ولا زال أحدهم ينازع صاحبه زمام الناقة حرصاً على كرامة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وتعظيما له ، وصار الحدم والصبيان يقولون :

ـــ الله أكبر ! جاء رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ ، جاء محمد ــ صلى الله عليه وسلم .

ولقيته الحبشة ولعبت بحرابها فرحا برسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ، وأدركته ــ صلى الله عليه وسلم ــ صلاة الحمعه فى بى سالم ابن عوف فنزل ليصليها فى المسجد الذى فى بطن الوادى بمن معه من المسلمين ، وراح يحطب الناس فكان فيما قال :

فمن استطاع أن يتى وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل > ومن لم يجد فبكلمة طيبة فانها تجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعائة > والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

ثم ركب \_ صلى الله عليه وسلم \_ راحلته بعد الجمعة متوجها للمدينة وقد أرخى زمامها ولم يحركها وهى تنظر يمينا وشالا ، فساله بنو سالم ، منهم عتبان بن مالك ونوفل بن مالك وعبادة بن الصامت :

ـــ يا رسول الله أقم عندنا في العدد والعزة والمنعة والثروة .

ــ انزل فينا فان فينا العدد والعدة والحلقة ، ونحن أهل الحدائق والدرك يا رسول الله . كان الرجل من العرب يدخل هذه البحيرة خائفا فيلجا والينا .

فقال لهم عليه السلام خير ا وقال :

ـ خلوا سبيلها فانها ما مورة .

وابتسم لهم وقال :

ــ بارك الله فيكم .

وانطلقت القصواء حتى وردت بنى بياضة ، فسائله زياد بن لبيد وفروة بن عمرو أن ينزل فيهم وقد أخذوا بزمام الناقة ، فقال عليه السلام :

ـــ دعوها فا نها ما مورة .

ووردت دار بنی ساعدة ومنهم سعد بن عبادة والمنذر بن عمر و وأبو دجانة ، فسائلوه أن ينزل فيهم فقال :

ــ خلوا سبيلها فانها ما مورة .

فانطلقت حتى مرت بدار عدى بن النجار حيث مات أبوه ونزلت به أمه وهو صغير ، فا ُخذرا بزمام الناقة وقالوا :

ي نحن أخوالك . هلم إلى العدة والمنعة والعزاة مع القرابة ، لا تجاوزنا إلى غيرنا يا رسول الله .

ـــ لا تجاوزنا ليس أحد من قومنا أولى بلث منا لقر ابتنا .

ــ دعوها فانها ما مورة .

فانطلقت حتى بركت فى محل من محلات بنى النجار عند دار بنى مالك بن النجار وعند باب أنى أيوب الأنصارى ، فلم ينزل عنها — صلى الله عليه وسلم ، ثم وثبت وسارت غير بعيد ورسول الله — صلى الله عليه وسلم — واضع لها زمامها ، ثم التفتت خلفها ورجعت للى مركها فركت فيه وتجلجلت ووضعت باطن عنقها وصوتت

من غير أن تفتح فاها . وجعل جبار بن صخر من بني سلمة ينخسها رجاء أن تقوم فينزل عليهالسلام فى دار بني سلمة فلم تفعل . فنزل عنها — صلى الله عليه وسلم — وأخذه الذى كان يا خذه

عند الوحى . وسرعان ما سرى عنه فراح يتلو :

- « رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين (١) . رب أنزلني منزلا مباركا أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين . رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين » هذا إن شاء الله يكون المنزل .

بركت القصواء عند مربد لغلامين يتيمين من بنى النجار فى حجر معاذ بن عفراء ، وهما سهل وسهيل ابنا عمرو ، بركت فى مكان الدار التى بناها تبع للنبى المنتظر يوم أن جاء إلى المدينة ليقتل أشرافها أخذا بثار ابنه الذى اغتيل فيها غدرا ، ولم ممنعه من الانتقام إلا حبران من اليهود قالا له : إنها مهاجر نبى مرتقب عظيم الشان من أرادها بسوء حاق به البوار ، فرق قلبه وبنى تلك الدار لتكون هدية من تبع إلى المنبى الذى سيهاجر إليها من أمام السيف المسلول ومن أمام القوس المشدودة ومن أمام شدة الحرب ، بركت القصواء حيث كان ينبغى أن تبرك كانت ما مورة فا أرشدت إلى المكان .

وقال أبو أيوب الأنصاري للرسول عليه السلام:

ـــ إئذن لى أن أنقل رحلك .

فا ذن له ، واحتمل أبو أيوب رحله فوضعه فى بيته ، وجاء أسعد بن زرارة فا خذ بزمام راحلته فكانت عنده . وراح الأنصار

<sup>(</sup>۱) المؤمنون ۲۹

يتنافسون أيهم يوُوى رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ، فقال : ــ المرء مع رحله .

وخرجت حديرات من بني النجار بالدفوف يقلن :

نعن جوار من بي النجسار يا حبدا محمد من جار

فخرج اليهن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وقال:

ــ أتحبونني ؟

ـــ نعم يا رسول الله .

\_\_ وأنا والله أحبكم .

كان عبد الله بن أنى بن سلول من الحزرج ، وكان يلوم قومه أحيانا على ما ينشب بينهم وبين الأوس من عداوات فهو يحب أن يسود الوفاق بين الحيين لأنه يطمع فى أن يكون ملكا على المدينة .

واصطلح الأوس والخزرج على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة رمز تتوبجه والخضوع له ، ولكن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة قبل أن ينصب ملكا فانفض الأنصار من حوله وأقبلوا على رسول الله عليه السلام فرحين مستبشرين سامعين طائعين ، فورم لذلك أنف ابن أبى بن سلول ، وامتلا قلبه حنقا على الرجل الذي جاء ليحرمه من تحقيق حلمه الذي ظل يداعبه سنين .

وكان رسول الله — صلى الله عليه وسلم — يعرف مكانة عبد الله ابن أبى بن سلول فى قومه ، فعرج عليه وأراد الزول عليه لكيلا يتفاقم مرض قلبه ، ولكن عبد الله بن أبى لم يستطح أن يكم حقيقة شعوره فقال لرسول الله عليه السلام فى غلظة :

ــ اذهب إلى الذين دعوك وانزل عليهم .

فقال سعد بن عبادة لرسول الله غليه السلام :

۔۔ یا رسول اللہ لا تجد فی نفسك من ُقوله ، مد. قدمت علینا والحزرج ترید أن تملكه . .

وعاد عليه السلام إلى دار أبي أبوب ، وماكاد يستقر حمى

تذكر أهله الذين توكهم فى مكة أم كلثوم وفاطمة الزهراء وأم أيمن وأسامة بن زيد بن حارثة وسودة بنت زمعة . واستشعر شوقا إليهم فبعث زيد بن حارثة وأبا رافع وأعطاهما بعيرين وخمسمائة حرهم ليقدما إلى مكة ويعودا بالأحبة الذين يملئون حياته بارق المشاعر وأنبل الإحساسات .

ولما نزل عليه السلام فى بيت أبى أيوب نزل فى السُّفل وأبو أيوب وأم أيوب فى ذلك حرجا أيوب وأم أيوب فى ذلك حرجا فائتى النبى صلوات الله وسلامه عليه وقال :

- يا نبى الله بائبى أنت وأمى ، إنى أكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتى ، فاظهر أنت وكن فى العلو وننزل نحن ونكون فى السفل .

ـــ يا أبا أيوب ، إن أرفق بنا ومن يغشانا أن نكون فى سفل البيت . البيت .

فظل أبو أيوب وامرأته فى العلو بمشيان على أطراف أصابعهما حتى لا يؤذيان نبى الله عليه السلام ، حتى انكسر محب ( جرة كبيرة ) لهما فيه ماء ، فقاما بقطيفة لهما ما لهما لحاف غيرها ينشفان بها الماء تخوفا أن يقطر على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فموذنه .

وكانا يصنعان له العشاء ثم يبعثان به إليه ، فاذا رد عليهما فضلة تيمم أبو أيوب وأم أيوب موضع يده فاكلا منه يبتغيان بذلك البركة ، حتى بعثا إليه بعشائه وقد جعلا له فيه بصلا . فرده ولم ير أبو أيوب ليده فيه أثرا فجاءه فزعا فقال : ــ يا رسول الله بائبي أنت وأمى ، وددت عشاءك ولم أر فيه موضع يدك؟

- فا نِی وجدت فیه ریح هذه الشجرة وأنا رجل أناجی ( أحدث غیری ) ، فا ما أنتم فكلوه .

فا كلاه ولم يصنعا له طعامًا فيه بصل أو ثوم .

كان أسعد بن زرارة قد بنى مسجدا فى مربد سهل وسهيل حيث؛ بركت القصواء ، وكان يصلى فيه بالناس قبل أن يقدم رسول الله عليه السلام المدينة ، وكان المسجد جدارا مجدرا ليس عليه سقف وقبلته إلى بيت المقدس ؛ ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صار يصلى فيه .

وكان المهاجرون قد تحولوا من قباء حيث نزل نبي الله عليه السلام ، وقد تنافس فيهم الأنصار أن ينزلوا عليهم حيى اقترعوا فيهم بالسهمان ، فإ نزل أحد من المهاجرين على أحد من الأنصار الا بقرعة بينهم ، فكان المهاجرون في دور الأنصار وأموالهم .. وضاق المسجد بهم فرأى رسول الله صلوات الله عليه وسلامه أن يبنى مسجده ، فعرض أبو أبوب على الرسول عليه السلام ، أن يا خذ تلك الأرض ويغرم لليتيمين سهل وسهيل قيمتها ، فا في رسول الله عليه السلام .

ودعا الغلامين فساومهما بالمربد فقالا :

ــ نهبه لك يا رسول الله .

فائى أن يقبله منهما هبة ، وأرسل إلى ملاً من بنى اللنجار فجاء أسعد ومعاذوأبو أيوب ومعهم سهل وسهيل ، فجاءوه —

صلى الله عليه وسلم ، فقال لهم :

ـ ثامنونی محافظکم هذا .

ــ لا يا رسول الله ، والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله .

فائي أن يا خذه إلا بالثمن ، وابتاع الأرض بعشرة دنانير أداها من مال أبي بكر .

وكان فى موضع المسجد نخل وحفر ومقابر للمشركين ، فأمر بالنخل أن يقطع وبالحفر فسويت وبالقبور فنبشت وأمر بالعظام أن تغيب : وكان بالمربد ماء ينشع ويظهر من الأرض فسيروه حتى ذهب ، ثم أمر باتخاذ اللبن فراح المهاجرون والأنصار يضربون الطوب .

وأسس رسول الله عليه السلام المسجد وأسسوا معه، فجعلوا طوله مما يلى القبلة إلى مؤخره مائة ذراع وفى جانبيه مثل ذلك فهو مربع، وجعلوا الأساس قريبا من ثلاثة أذرع على الأرض بالحجارة، ثم بنوه باللسَّبن.

وجعُل رسول الله عليه السلام ينقل الحجارة معهم بنفسه ويقول :

ـــ اللهم لاعيش إلاعيش الآخرة ، فاغفر للا نصاروالمهاجرين ، اللهم ارحم المهاجرين والأنصار .

وقال قائل من المسلمين يرتجز :

لنَّن قعدنا والنبي يعمـــل للفاك منا العمل المضلل ودخل عهار بن ياسر وقد أثقلوه باللَّــبِــن فقال :

ــ يا رسول الله قتلونى ، يحملون على ما لا يحملون .

فمسح رسول الله عليه السلام شعر رأس عار بيده وكان جعدا وقال :

ويح ابن سمية ، ليسوا بالذين يقتلونك إنما تقتلك الفئة الباغية (١) .

وجعلت سوارى المسجد من جذوع النخل ، وارتفاع جدره قدر قامة . وقال رسول الله عليه السلام لأصحابه :

- ابنوا لى عريشا كعريش موسى ، ثمامات وخشبات وظلة كظلة موسى ، والأمر أعجل من ذلك .

ـ وما ظلة موسى ؟

- كان إذا رفع يده بلغ العرش ( السقف ) .

واستمر نَبي الله عليه السلام ينقل اللبن في ردائه وهو يقول :

لا هم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة

وعافهم من حر نار ساعرة فالهما لكافسر وكافرة

وزِخر صدره الشريف بالشكر لله فصار يقول :

هـــذا الحال لا حال خيىر هـــذا أبر ربنا وأطهـــر

وأين ما حمل من خير من تمر وزبيب من اللبن الطاهر الذي يبنى به مسجد يذكر فيـــه اسم الله ويسبح فيه محمده ويقدس له ؟

وكان عَمَّان بن مظعون رجلا مترفا ، فكان إذا حمل اللبنة يجافى بها عن ثوبه لئلا يصيبه التراب، فإن أصابه شيء من التراب تفضه . فنظر إليه على بن أبى طالب وأنشد يقول مداعبا عمَّان بن مظعون :

<sup>(</sup>١) قتل عمار بن ياسر وهو يقاتل مع على كرم الله وجهه جيوش معاوية .

لا يستوى من يعمر المساجدا يدأب فيهسا قائما وقاعدا ومن يرى عن التراب حائدا

وجعلت قبلة المسجد إلى بيت المقدس وجعل له ثلاثة أبواب : باب فى مؤخره وباب الرحمة وباب كان يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال له باب عمان ، لأنه كان يلى دار عمان ابن عفان .

وأقبلت فاطمة الزهراء ومن خرج معها ، وفيهم عبد الله بن أبى بكر ومعه عيال أبى بكر وزوجته أم رومان وعائشة وأختها أسهاء زوج الزبير بن العوام ، وكانت عائشة وأمها على بعير في محنة ، وكانت أسهاء حاملا بابنها عبد الله بن الزبير ، فلما أشرفوا على المسلمين خف رسول الله عليه صلوات الله وسلامه إلى أهل بيته يستقبلهم باشا ويغمرهم بحبه وحنانه . وأنزل أبو بكر عياله بالسنح وهو سعيد أن بجمع الله شملهم ، وبات يرقب أسماء فقد أتمت شهور حملها .

وولدت أسهاء ولدها ثم وضعته فى حجر رسول الله ـ صلى الله. عليه وسلم . فدعا بتمرة فمضغها ثم حنكه بتلك التمرة ثم دعا له وبرَّك عليه والزبير بن العوام ينظر وقد غمرته السعادة . فابنه عبد الله كان أول مولود للمهاجرين ولد فى يثرب ، وقد فرح به المسلمون فرحا شديدا .

وكان عبد الله بن جعفر بن أبي طالب أول مولود ولد للمسلمين في الحبشة ، واتفق أن النجاشي ولد له مولود يوم ولد عبد الله هذا فأرسل إلى جعفر يقول له :

- كيف سميت ابنك؟
  - سميته عبد الله .

فسمى النجاشى ابنه عبد الله وأرضعته أسهاء بنت عميس مع ابنها عبد الله فكانا أخوين فى الرضاع ، وقد استمرت المراسلات بينهما لما شبا عن الطوق بتلك الإخوة من الرضاع .

وكانت أم رومان أم عائشة بنت أبى بكر وعبد الرحمن ، وكانت أم أسهاء بنت أبى بكر لا تزال على دين قومها ، فجاءت إلى المدينة لتزور ابنتها وهي تحمل هدية فا بت أسهاء أن تلقاها وردت عليها هديتها . وبلغ ذلك رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ فا مر أسهاء أن تؤوى أمها وتقبل هديتها .

وجعل فى المسجد محلا مظللا يا وى إليه المساكين يسمى الصفة . فسمى أهله أهل الصفة ، وكان — صلى الله عليه وسلم — فى وقت العشاء يفرقهم على أصحابه ويتعشى معه طائفة ، وكان يجالسهم ويا نس مهم .

واستتبت الحياة في المدينة لرسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ وصحبه . وكان عليه السلام يرجو أن يدخل الأوس والحزرج في دين الله جميعا وأن يؤلف الله بين قلومهم ليصبحوا بنعمة الله إخوانا . حتى يتفرغ ليبلغ رسالات ربه للناس كافة دون أن يشغل بأعداء في قلب المدينة التي اصطفاها الله لتكون مركز الإشعاع ومنبع النور . فما إن قيل له عليه السلام « يا رسول الله لو أتيت عبد الله بن أني بن سلول ليكون ذلك سببا لإسلام من تخلف من قومه » ، حتى انطلق عليه الصلاة والسلام راكبا حارا ، وانطلق قومه » ، حتى انطلق عليه الصلاة والسلام راكبا حارا ، وانطلق

المسلمون بمشون معه . فلما أتاه النبي ــ صلى الله عليه وسلم ـــ قال له عبد الله :

\_ إليك عني ، والله نقد آذاني نتن حارك .

فقال رجل من الأنصار:

والله لحمار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أطيب ريحا.
 منك .

فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتمه ، فغضب لكل واحد منهما أصحابه فكان بينهما ضرب بالحريد والأيدى والنعال ، فنزل : « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت إحداها على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله محبيه المقسطين (١) » .

<sup>(</sup>۱) الحجرات ٩

قام رسول الله — صلى الله عليه وسلم — يخطب يوم الجمعة فى مسجده فاذا بالطبل يدوى فى جنبات المدينة ، فإل بعض المصلين على بعض وقالوا :

ــ قلامت عبر دحية الكلبي .

وخرج بعض المصلين للشراء من طعام تلك العير والتفرج عليها ، وخرجت بعض النساء من دورهن للتفرج على دحية الكلبي والنظر إلى وجهه لفرط جاله ، فقد كان إذا قدم نحرج أهله للقائه بالطبل واللهو فيخرج الناس مهطعين إلى العير التي اشتهرت باللهو والتجارة .

واستمر رسولُ الله صلوات الله وسلامه عليه في خطبته :

- كل ما هو آت قريب ، لا بعد لما هو آت ، لا يعجل الله لعجلة أحد ولا يخف لأمر من الناس ، يريد الناس أمرا ويريد الله أمرا ، فما شاء الله كان لا ما شاء الناس ، وما شاء الله كان ولو كره الناس ، لا مبعد لما قرب الله ، ولا مقرب لما بعد الله ، ولا يكون شيء إلا باذن الله .

ورجع بعض الذين انفضوا ليصلوا صلاة الحمعة خلف رسول الله – صلى الله عليه وسلم ؛ كان الإسلام حديث عهد بالمدينة ولم تكن أركانه قد ثبتت بعد فى نفوس الناسٍ ، فا نزل

الله تعالى: « يا بها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الحمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنم تعلمون. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين (١) ». ليرشد الذين اصطفاهم لنصرة نبيه إلى السلوك القوم ، ويغرس في نفوسهم الشرائع حيى يصبحوا قادرين على حمل أشرف رسالة حملها بشر.

واستوخم المهاجرون هواء المدينة ولم يوافق أمزجتهم ؛ فقد كانت المدينة معروفة بالوباء ، وكان إذا أشرف على واديها أحد بهق نهيق الحار فقد كان ذلك فى زعمهم بجعل الوباء لا يضره . وكان ممن أصابهم الحمى أبو بكر الصديق وعامر بن فهيرة وبلال، فراح الرسول عليه السلام يعود أصحابه ، فدخل على أبى بكر فقال له :

\_ كيف تجدك؟

فا نشد أبو بكر:

كل امرئ مصبــّـح فى أهله والموت أدنى من شراك نعله ثم دخل ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ على بلال فقال :

ــ كيف تجدك يا بلال ؟ ·

فراح بلال يقول متشوقا إلى مكة :

ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة بواد وحولى إذخر وجليل

<sup>(</sup>۱) الجنبة ٩ – ١١

وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لى شامة وطفيل اللهم العن شيبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا.

ثم دخل عليه الصلاة والسلام على عامر بن فهيرة فقال :

ــ كيف تجدك يا عامر ؟

فقال عامر:

إنى وجدت الموت قبل ذوقسه إن الحسبان خنقه من فرقه واستمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يعود أصحابه ، وكان يحزنه أنهم ضعفوا حتى كانوا يصلون من قعود ، فأراد أن يرفع من روحهم المعنوية فقال — صلى الله عليه وسلم :

\_ \_ اعلموا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم .

فتجشموا المشقة وصلوا قياما .

وأشفقُ على أصحابه فنظر إلى السماء وقال :

ـــ اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وأشد .

وراح يدعو الله أن ينقل الوباء عن المدينة ، فاذا بها تعود أصح . بلاد الله . وصدقت النبوءة التي قالت : من تحت رجليه تزول الحمى .

وأصبح رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ قبلة أفكار سلمان الفارسي ، إنه ترك الأهل والأوطان للبحث عن الحقيقة ، وقمد فقد حريته وقاسى قسوة الرق في سبيل الحقيقة ، وهو يريدها حقيقة لازيف فيها ، حقيقة يطمئن لها الفكر والقلب معا ، إن وجه محمد بن عبد الله بنم عن صدق يجذب الفؤاد إليه ، وإن ما يتلو من

القرآن يسمو على كل ما قرأه سلمان فى الكنائس وفى كتب الأولين فهو يرفع سامعه إلى السموات العلا ليدق أبواب الملكوت وينتشى بفيض الرحمة ويمتلئ با نوار الحكمة . ولكنه لا يريد أن يتسرع . أو يخطو خطوة قبل أن يكون على يقين من أنه على الطريق ، إنه أبى أن يا كل الصدقة وهذه واحدة ولكن لا يزال هناك تجربتان أخريان ، فراح بجمع شيئا ثم جاءه به فقال له :

\_ إنى قد رأيتك لا تا كل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها . فا كل رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ منها وأمر أصحابه

فا كلوا معه ، فقال سلمان فى نفسه :

\_ ماتان ثنتان.

ولم تبق إلا الحجة الثالثة خاتم النبوة . فالذى ينتظره وخرج من بلاده يهيم على وجهه فى الأرض من أجله « أثر سلطانه على . كتفيه » . فكيف محتال سلمان لمرى ذلك الرهان؟

كان رسول آلله – صلى الله عليه وسلم – قد نزل فى قباء فى دار عمرو بن عوف فى يوم الاثنين لاثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول على كلثوم بن الهدم شيخ بنى عمرو بن عوف ، ونزل على بن أبى طالب لما قدم من مكة مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم . وإنه رأى امرأة مسلمة لا زوج لها يا تيها إنسان فى جوف الليل يضرب عليها بالها فتخرج إليه فيعطيها شيئا معه فتا خذه ، فانطلق على إليها فسا لها فقالت :

ــ هذا سهل بن حنیف قد عرف أنی امرأة لا أحد لی ، فاذا أمسى غدا علی أو ثان قومه فكسرها ثم جاءنی بها فقال احتطبی بهذا. فعرف على ذلك لسهل بن حنيف ، وكانت إقامة على بقباء ليلتين ثم انطلق بعدهما رسول الله عليه السلام ومن معه إلى المدينة لينزل دار أبى أيوب الأنصارى . وكان كلثوم بن الهدم أول من توفى من المسلمين ، فخرج رسول الله عليه السلام يشيعه وسلمان الفارسي قد تبع الحنازة وقد جعل عينيه على الرسول عليه السلام . حتى إذا ما بلغت جنازة كلثوم بقيع الفرقد مقبرة أهل المدينة جلس عليه السلام في أصحابه ، فأقبل عليه سلمان وعليه شملتان ، فسلم عليه ثم استدار ينظر إلى ظهره لعله يرى الحاتم الذي وصف له ، فلم رسول الله — صلى الله عليه وسلم — استدبره عرف أنه يستثبت في شيء وصف له ، فألى رداءه عن ظهره فنظر سلمان الله الحاتم فعرفه ، فأكب عليه يقبله ويبكي ، فقال له رسول الله — صلى الله عليه وسلم .

\_ تحول ··

فتحول فجلس بين يديه ، فقص عليه حديثه منذ حبسه أبوه في بيته كما تحبس الحارية من فرط حبه إياه واجتهاده في المجوسية حتى كان قطن النار الذي يوقدها لا يتركها تحبو ساعة ، وكيف مر بكنيسة وسمع أصواتهم فيها وهم يصلون ، وكيف اهتدى إلى أن النصرانية خير من المجوسية ، وكيف اتفق مع النصارى على المرب إلى الشام أصل الدين الذي فتن به وماكان بينه وبين أسقف النصارى الدي يدمشق وماكان بينه وبين الأسقف الصالح الذي جعلوه مكان الأسقف السيئ الذي رجموه .

وراح سلمان يقص قصة خروجه إلى الموصل للبحث عن

الحقيقة ورسول الله عليه السلام يصغى إليه وقد لاحالبشر فى وجهه . وروى سلمان فى انفعال ماكان بينه وبين صاحبه فى نصيبين وكيف أن نور اليقين لم يشرق فى قلبه طوال سياحته فى الأرض ، فهو يطلب اليقين ولا شىء دونه ، وكيف انتقل إلى عمورية واكتسب فيها حى كانت له بقرات وغنيمة .

ثم راح يروى ما كان بينه وبين صاحبه وقد ترقرق الدمع في عينيه ، قال :

- قلت لصاحبى : وبم تأمرنى ؟ قال : أى بنى ، والله ما أعلمه أصبح اليوم أحد على مثل ما كنا عليه من الناس آمرك به أن تأتيه ، ولكنه قد أظل زمان نبى وهو مبعوث بدين إبراهيم عليه السلام نخرج بأرض العرب ، مهاجره إلى أرض بين حرتين (١) بينهما نخل ، به علامات لا تخنى ، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وبين كتفيه خاتم النبوة ، فان استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل .

ومكنت بعمورية ما شاء الله أن أمكث ، ثم مر بى نفر من كلب تجار فقلت لهم احملونى إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتى هذه وغنيمتى هذه ، قالوا نعم ، فأعطيتهموها وحملونى معهم ، حتى إذا بلغوا وادى القرى ظلمونى فباعونى من رجل يهودى عبدا، فكنت عنده ورأيت النخل ، فرجوت أن يكون البلد الذى وصف لى صاحبى ولم يحرق فى نفسى ، فبينا أنا عنده إذ قدم عليه ابن عم له من بنى قريظة من المدينة فابتاعى منه فاحتملى إلى المدينة ، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبى فا قمت بها .

<sup>(</sup>١) الحرة كل أرش ذات حجارة سود .

واستمر سلمان يقص على رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ حديثه ، ثم أعلن إسلامه بعد أن عثر على ضالته ؛ الحقيقة الناصعة التي لا ريب فيها . فكان سلمان سابق الفرس كماكان بلال سابق الحبشة وصهيب سابق الروم .

وذاق سلمان حلاوة الإيمان ، وكان فؤاده يهوى إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فهو يستشعر سعادة عارمة كلماكان بقربه وفراغا مقيتا كلما بعد عنه . ولولا الرق الذى يكبله ما فارق حبيبه أبدا ولعاش فى رحاب محبته وعلمه وحكمته وخلقه العظم .

وأحب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه سلمان ، ورأى أن من الحبر لسلمان وللاسلام أن يكون ذلك الذى وهب حياته عن طيب خاطر لله بقربه على الدوام ، فقال له رسول الله – صلى الله عليه وسلم ;

ــ كاتب صاحبك يا سلمان ؛ لعل ألله يرقق قلبه . فيعتقك .

فذهب سلمان يفاوض صاحبه على أن يعمل له ما يتفقان عليه لقاء عتقه وفك رقبته من نير الرق الألم ، وكان صاحبه بهوديا جشعا فطلب منه أن يحيى له ثلاثمائة نخلة بالحفر والغرس وأربعين أوقية من الذهب . وحز ذلك في نفس سلمان فميي يستطيع أن ينجز الحفر والغرس لثلاثمائة نخلة ، وإن استطاع ذلك فمن أين له المال ؟ إن ذلك سيبعد أمنيته الغالية أن يكون في صحبة حبيبه ورسوله وهاديه إلى الطريق المستقم ، ولكنه لم يكن هناك مفر من توقيم ذلك الاتفاق ، فكاتب صاحبه على ذلك الظلم المبين .

وعلم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه با مر هذه المكاتبة

فقال لأصحابه:

– أعينوا أخاكم .

فراحوا يعينون سلمان بالنخل ، الرجل بثلاثين ودية ( فراخ النخل الصغار ) ، والرجل بعشرين ودية ، والرجل نخمس عشرة ودية ، والرجل بعشر ، يعين الرجل بقدر ما عنده ، حتى اجتمعت له ثلاثمائة ودية ، فقال له رسول الله — صلى الله عليه وسلم :

- اذهب یا سلمان ففقر لها ( احفر ) ، فاذا فرغت فا تنی أكن أن أضعها بیدى .

وغدا سلمان بحفر ، وطفق أصحابه بحفرون معه والعرق يتفصد منهم ، حتى إذا فرغوا جاء سلمان الرسول عليه السلام فأخبره ، فخرج رسول الله — صلى الله عليه وسلم — معه إليها ، فجعلوا يقربون إليه الودى ويضعه رسول الله—صلى الله عليه وسلم—بيده ؛ حتى فرغوا ، وقد كانوا جميعا مقبلين على العمل مستبشرين ، وكان الرسول عليه السلام أكثر هم إقبالا على العمل على الرغم من شواغله الكثيرة فى المدينة ، فقد كانوا جميعا بجاهدون فى سبيل تحرير رقبة مؤمنة ليعود صاحبها حراكها ولدته أمه ، فليست الحرية عندهم أن ينعموا وخدهم بالحرية ، بل أن يسعد ماكل الناس .

كان سلمان قد غرس بيده ودية واحدة وغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرها ، فعاشت كلها إلا التى غرسها سلمان ، فا دى سلمان النخل وبنى عليه المال ، فمن أين لسلمان با ربعين أوقية من الذهب ؟

كان المجتمع الحديد في مدينة الرسول يصهر ليكون خبر أمة

أخرجت للناس ، وكان الرسول عليه السلام أسوة حسنة لأصحابه ، فراح يعلمهم التعاون على البر والتقوى وأن السعادة الحقة هي إسعاد الغبر ، فراح يعمل ليساهم في دين سلمان ، وغدا الآخرون يعملون ليوفروا أربعين أوقية من الذهب لتعود لسلمان إنسانيته التي سلبها تجار الرقيق غلاظ الأكباد :

وماكان ذلك أمرا ميسورا ، فاستمر مجمد عليه السلام وصحبه يجاهدون لتحقيق حلم سلمان ، فيعملون ويدخرون ، وإن حياة نبى الله سلى الله عليه وسلم — وأصحابه فى المدينة كلها جهاد فى سييل إرساء قواعد رفعة البشرية جميعا .

بنى مسجد الرسول فى المدينة ليكون مقر الأمة الإسلامية الحديدة ، جاعة الله التى تسهر على مبادئ الإسلام ونصرة المظلوم وحاية الحار ، يكلوها الله بعين رعايته فهى تعيش لله وفى الله وبالله، ويسوس أمورها رسول الله — صلى الله عليه وسلم — لا لأنه سيد من سادات قريش من ذوى المنعة والقوة والسلطان ، ولا لأنه من الغزاة المغاوير الذين أدانوا الأمم بسطوة السيف والإرهاب ، ولا لأنه من الزعاء السياسيين الذين يستخدمون الدهاء ويمنون الناس بالأمانى حتى يستحوذوا على الرقاب ، بل لأنه جاءهم برسالة من ربه انشرحت لها صدورهم وأنارت باليقين أفئدتهم ، فكان رسول الله عليه السلام راعى رسالة الساء يقود جاعة الله باسم الله ، يربط بين قلومهم جميعا الإيمان بالله ، على استعداد على الدوام لأن يربط بين قلومهم جميعا الإيمان بالله ، على استعداد على الدوام لأن يود الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأتباعه بأرواحهم فى سبيل نصرة الله ، رحاء فها بينهم يؤثرون على أنفسهم ولو كانت مهم خصاصة .

ودخل نبى الله عليه السلام دار زيد بن سهل زوج أم أنس ابن مالك وأرسل يستدعى أصحابه من المهاجرين والأنصار ليؤاخى بينهم على المواساة والحق ، وأن يتوارثوا بعد الموت دون ذوى الأرحام ليكون بتلك المواخاة الاتحاد المنشود لقيام أمة قوية قادرة

على الصمود فى وجه الأعداء المحيطين بها من كل جانب ، وليقضى على سوس الفرقة الذى ينخر فى عظام أى نظام حتى ينهار .

وجاء عثمان بن مظعون أخوه — صلى الله عليه وسلم — من الرضاعة ومن جعله أميرا على المسلمين الذين هاجروا أول مرة إلى الحبشة وزوج خولة بنت حكيم التي عرضت عليه أن يتزوج سودة ينت زمعة وعائشة بنت أبى بكر ، وكانت خولة قد شكت أن زوجها يقوم الليل ويصوم النهار قد هجر الدنيا وغالى في الإعراض عنها ، فقال — صلى الله عليه وسلم — له :

ــ يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا ، أما لك بى أسوة ؟ والله إن أخشاكم لله وحدوده لأنا .

وأقبل خمسون من المهاجرين وخمسون من الأنصار فقال عليه السلام:

- إنى محدثكم بحديث فاحفظوه وعوه وحدثوا به من بعدكم : إن الله تعالى اصطنى من خلقه خلقا ، ثم تلا : « الله يصطنى من الملائكة رسلا ومن الناس (۱) » . وإنى أصطنى منكم من أحب أن أصطفيه وأواخى بينكم كها آخى الله تعالى من الملائكة . قم يا أبا بكر .

فقام فجثا بين يدى رسول الله عليه السلام فقأل :

ودعا ــ صلى الله عليه وسلم ــ خارجة بن زيد وكان صهرا

<sup>(</sup>١) الحج ٥٥.

. لأبى بكر»، كانت ابنته تحت أبى بكر ، وقال عليه السلام لمن عند. ــ تا خوا فى الله أخوين أخوين .

وآخى بىن أىي بكر وخارجة بن زيد ، ثم قال :

ب ادن يا عمر .

فدنا فقال عليه السلام:

- قد كنت شديد البائس علينا يا أبا حفص فدعوت الله يقر بك الدين أو بائبي جهل ، ففعل الله ذلك بك وكنت أحبه إلى الله :

وآخى بين عمر وعتبان بن مالك ، وبين أبى روم الحثعم وبين بلال ، وبين أسيد بن حضير وبين زيد بن حارثة وكان أس من أحسن الناس صوتا بالقرآن وكان أحد العقلاء أهل الرأى وآخى بين أبى عبيدة وبين سعد بن معاذ ، وآخى بين عبد الرحم ابن عوف وبين سحد بن الربيع : وقد هزت الأريحية سعد الربيع فقال لابن عوف :

- يا عبد الرحمن ، إنى من أكثر الأنصار مالا فا نا مقاسمك وعندى امرأتان فا نا مطلق إحداها فاذا انقضت عدتها فتزوجها . فقال له عبد الرحمن :

بارك الله لك في أهلك ومالك .

كان عرضا من سعد بن الربيع وكان رفضا مهذبا من عبدالرح ابن عوف ، فعبد الرحمن تاجر من أنجح تجار العرب ، وك أول ما قال بعد أن هاجر إلى المدينة : « أين مكان الصفق ؟ يسا ل عن السوق فهو خبر بالأسواق ، قادر على أن يكسه

ما يحتاج إليه دون أن يكون كلالة على أحد ، وكان قادرا على أن يتخذ له زوجة من الأنصار دون أن يطلق سعد بن الربيع إحدى زوجتيه ليتزوجها . فأبو بكر الصديق تزوج بنت خارجة بن زيد قبل أن يؤاخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ، وتزوج المهاجرون من بنات الأنصار ، ولم يحدث أن طلق أحد من الأنصار إحدى زوجاته ليتزوجها رجل من المهاجرين كما زعم بعض الإخبارين .

وآخى — صلى الله عليه وسلم — بين جعفر بن أى طالب وهو غائب بالحبشة وبين معاذ بن جبل ، وبين مصعب بن عمير وأى أيوب الأنصارى ، وآخى بين سلمان الفارسى وأى الدرداء ولم يكن سلمان قد أعتق بعد . وجاء سلمان لأنى الدرداء زائرا فرأى أم الدرداء قد أهملت نفسها ولاح فى وجهها القهر فقال لها :

- \_ ما شاء نك ؟
- \_ إن أخاك ليس له حاجة في شيء من الدنيا .
  - فذهب سلمان إلى أبي الدرداء فقال له:
- إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولحسدك عليك حقا ، فا عطكا ذى حق حقه .

فذهب أبو الدرداء إلى النبى — صلى الله عليه وسلم — يروى له ما كان من سلمان ، فاذا بالنبى صلوات الله وسلامه عليه الذى يقول إن الرهبانية لم تكتب علينا يويد ما قال سلمان ، وإذا با ني الدرداء يعود إلى أهله ليا خذ بنصيبه من الدنيا كما يا خذ بنصيبه من الانجرة.

ومات أبو إمامة أسعد بن زرارة والمسجد يبيي أخذته الذيحة ، فحزن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حزنا شديدا عليه ، وجاء بنو النجار وقالوا لنبي الله عليه السلام :

ــ اجعل لنا رجلا مكانه يقيم من أمرنا ماكان يقيم .

وكره أن نخص بذلك بعضهم دون بعض فقال لهم :

ــ أنتم أخوالى وأنا نقيبكم .

فقضى بذلك على المطامع التي بدأت تتحرك في صدور سادات بني النجار وأخمد أنفاس الفتنة ، ورضى بنو النجار جميعا أن يكون رسول الله الحبيب نقيبهم ، وكان ذلك من مفاخرهم .

إنه عليم بالذات البشرية يعرف كبه ، يعالج نزواتها ويطمئن القلوب القلقة ويعيد النفوس النافرة إلى جادة الطريق في لين أشبه بالسحر المبن .

. وبلغ السخف باليهو د والمنافقين أن قالوا لو كان نبيا لم يمت صاحبه فبلغ ذلك رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ فقال :

- بئس الميت أبو إمامة ! اليهود ومنافقو العرب يقولون ، لو كان نبيا لم يمت صاحبه ! ولا أملك لنفسى ولا لصاحبي من ذلك من شيء .

وجاء الناعي محمل إليه موت أخيه من الرضاعة عثمان بن مظعون فوجد عليه وجدا شديدا ، وانطلق إلى داره فا لفاه مسجى قد أسبل جفنيه على عينيه إلى يوم الدين ، فإل عليه وقبله فسالت دموع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على خدى عثمان بن مظعون .

وجعل النساء يبكين فراح عمر يسكنهن ، فقال رسول الله

صلى الله عليه وسلم :

- مهلا يا عمر .

ثم راح عليه السلام نخاطب النساء :

إياكن ونعيق الشيطان ، ومهما كان من العين فمن الله
 ومن الرحمة ، وماكان من اليد واللسان فمن الشيطان .

وقالت امرأته خولة بنت حكيم :

- طبت ، هنيئا لك الحنة أبا السائب .

فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة غضب وقال :

- ما يدريك ؟

یا رسول الله مارسك و صاحبك .

ــ وما أدرى ما يفعل نى .

فائشفق الناس على عثمان ونزل بائفئدتهم خشوع ورهبة ، فالأمر لله إن شاء غفر وإن شاء عذب وإلى الله ترجع الأمور .

وغسل عمان وكفن ، وسارت الحنازة إلى البقيع لدفن أول من مات من المهاجرين في مقابر الأنصار لتم الوحدة بين المسلمين أحياء وأمواتا . وقبر عمان وأمر — صلى الله عليه وسلم — أن يرش قبره بالماء ، وأمر رجلا أن يا تيه بحجر ، فا خذ الرجل حجرا ضعف عن حمله ، فقام إليه رسول الله — صلى الله عليه وسلم — فحسر عن ذراعيه ثم حمله ووضعه عند رأس القبر وقال :

أتعلم به قبر أخي ، وأدفن إليه من مات من أهلى .

وانتشر المهاجرون والأنصار في الأرض يبتغون من فضل الله

وقد ألف الله بين قلوبهم ، وكان الأنصار لا يبخلون بشيء لإرضاء المهاجرين وتوفير الراجة لهم ، فجاء المهاجرون إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقالوا له :

- يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا في كثير ، كفونا المؤنة وأشركونا في المهنة ، حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجركله .

\_ لا ، ما أثنيتم ودعوتم لهم .

كان الناس مجتمعون للصلاة لتحين مواقيتها . فكان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يصلى بغير أذان منذ فرضت الصلاة يمكة إلى أن هاجر إلى المدينة ، وكان ناس من المسلمين تفوتهم صلاة الجاعة لانشغالهم فى أعالهم عن تحين مواقيت الصلاة ، فراح عليه السلام وأصحابه يتشاورون كيف مجمع الناس للصلاة ، فقيل له :

انصب راية عند حضور الصلاة . فاذا رآها الناس آذن يعضهم بعضا.

فلم يعجبه ذلك ، فذكر له القرن وهو بوق يدعو به اليهود لصلاتهم ، فكرهه \_ صلى الله عليه وسلم \_ وقال :

ــ هو من أمر اليهود .

فذكر له الناقوس الذي يدعو النصاري به لصلاتهم . فقال: ــ هو من أمر النصاري .

- · ــ لو رفعنا نار افاذا رآها الناس أقبلوا إلى الصلاة .
  - ذلك للمجوس.
    - فقال عمر:
  - ـــ أولا تبعثون رجلا ينادى بالصلاة ؛ 🕆
    - فقال ــ صلى الله عليه وسلم :

(الهجرة)

ــ لقد هممت أن أبث رجالا ينادون الناس بحين الصلاة .. وقد هممت أن آمر رجالا تقوم على الآطام ينادون المسلمين بحين الصلاة .

ثم أمر بلالا أن ينادى للصلاة ، فقام بلال يقول:

- الصلاة جامعة ... الصلاة جامعة .

فجاء الناس من الدور ومن الأسواق ليصلوا خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام .

ودخل عبد الله بن زید لینام فطاف به وهو بین نائم ویقظانه رجل علیه ثوبان أخضران محمل ناقوسا فی یده ، فقال ابن زید :

- ــ يا عبد الله أتبيع الناقوس ؟
  - ــ وما تصنع به ؟
  - ـ ندعو به إلى الصلاة.
- ـــ أفلا أدلك على ما هو خبر لك ؟
  - ــ بلي .
- تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

ثم استا ُخر عنه الرجل غير بعيد ثم قال:

ـــ وتقول إذا قامت الصّلاة : الله أكبر الله أكبر . أشهد أن لا إله إلا الله . أشهد أن محمدا رسول الله . حي على الصلاة حي على

الفلاح . قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة . الله أكبر الله أكبر . لا إله إلا الله .

واستيقظ عبد الله وهو فى قمة انفعاله ، إنه يذكر روباه حتى إنه يظُن أنه كان يقظان غير نائم . وحاول أن يهدئ من جيشان عواطفه وأن يتريث حتى يصبح ولكنه لم يستطع الصبر على ما رأى . فقال فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بما رأى . فقال له عليه السلام :

\_ إنها لروًيا حق إن شاء الله تعالى . فقم مع بلال فا ُلق عليه ما رأيت فليوُذن به . فإنه أندى صوتا منك .

. وجاء بلال إلى رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ فقال له : ــ قيم فانظر ما أمرك به عبد الله بن زيد فافعله .

فجعل عبد الله يلتى عليه الأذان ويؤذن بلال به . وكان عمر ابن الخطاب في بيته ، فلما مس الأذان أذنيه ارتسم العجب في وجهه، وخرج بجر رداءه وهو في دهشة من أمره . حتى إذا ما جاء رسول الله — صلى الله عليه وسلم — يسائله خبر الأذان وعلم بما رأى عمد الله قال :

\_ والذى بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى عبد الله بن زيد .

\_ فلله الحمد .

وانشرحت صدور المسلمين لما سمعوا الأذان في التمجر ، وخرجوا إلى المسجد مستبشرين . أما اليهود فقد انقبضت أفئدتهم ونزل بهم هم ثقيل . فمنذ أن هاجر النبي عليه الصلاة والبسلام

إلى المدينة حسدوه وخافوا أن يجمع كلمة الأوس والحزرج فلا تكون لهم طاقة بهم ، إنهم ألقوا إليه أسهاعهم وعرفوا أنه ما جاء إلا بالحق ولكن غرور بعضهم قد دفعهم إلى تكذيبه ومحاولة النيل منه 6

لما سمع عبد الله بن سلام برسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عرف صفته و اسمه و زمانه الذى كانوا يترقبونه . فكان مسرا لذلك صامتا عليه . حتى قدم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ المدينة . فلما نزل بقباء فى بنى عمرو بن عوف أقبل رجل حتى أخبر بقدومه و عبد الله بن سلام فى رأس نخلة له يعمل فيها . وعمته خالدة بنت الحارث تحته جالسة . فلما سمع الحبر بقدوم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كبر . فقالت له عمته حين سمعت تكبيره :

ــ خیبك الله ! والله لو كنت سمعت بموسى بن عمران قادما ما زدت !

ــ أى عمة ، هو والله أخو موسى بن عمران وعلى دينه . بعث مما بعث به .

ـــ أى ابن أخى . أهو النبى الذى كنا نحبر أنه ببعث مع نفس الساعة ؟

فخرج إلى رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ فأسلم . ثم رجع إلى أهل بيته فا مرهم فا سلموا ، وكتم إسلامه من يهود .

ـــ نعي .

<sup>-</sup> فاذاك إذا .

وذهب حبى بن أخطب أبو صفية وأخوه أبو ياسر ، وكانا من أكبر اليهود وأعظمهم ، إلى رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ، ثم جاءًا من العشى فذهبت صفية لاستقبالها وكانت من أحب وَّلد أبيها إليه وإلى عمها أن ياسر ، لم تلقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاها دونه . فلم يلتفت إليها واحد منهما مع ما لهما من الغم . والتفت أبو ياسر إلى أخيه حيى بن أخطب :

- ــ أهو هو ؟
- ــ تعم و الله .
- ـــ أتبعر فه و تشبته ؟
- ـــ نعم . ـــ فها فی نفسك منه ؟
- عداوته والله ما بقت.

وعجبت صفية في نفسها . إنهما ليعرفانه وإنهُ لهو هو فلماذا يتفقان على عداوته ما دام نور الحق قد لاح للبصائر ، وما دام. قد ثبت أنه النبي الذي كانوا ينتظرون ! إن اليهود قد وقر في نفوسهم أنهم وحدهم الناس وأن الله اصطفاهم لتكون النبوة فيهم دون سائر البشر ، فاذا ما أقروا برسالة محمد بن عبد الله عليه السلام فان ذلك. يقضى على زعم الاصطفاء ، وما كان ذلك لىرضى الذين عبدوا أنفسهم غرورا .

وجاء عبد الله بن سلام رسول الله ــ صِلى الله عليه وسلم ــ فقال له:

ـ يا رسول الله إن يهود قوم بهت ( باطل ) ، وإنى أحب أن

تدخلنی فی بعض بیوتك وتغیبنی عنهم ثم تسائلم عنی حتی یخبروك كيف أنا فیهم قبل أن يعلموا بإسلامی. فانهم إن علموا به بهتونی وعابونی.

فا دخله رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ فى بعض بيوته ، و دخلوا عليه فكلموه وسا لوه ، ثم قال لهم :

- ــ أى رجل الحصين بن سلام فيكم ؟
- ــ سيدنا وابن سيدنا وحبر نا وعالمنا .

فلها فرغوا من قولهم خرج عليهم فقال لهم :

- يا معشر يهود أتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به ، فوالله إنكم لتعلمون أنه لرسول الله تجدونه مكتوبا عندكم فى التوراة باسمه وصفته ، فإنى أشهد أنه رسول الله وأومن به وأصدقه وأعرفه .

وثارت الدماء فى عروق اليهود ولاح فى وجوههم الغضب والانفعال فقالوا:

ـكذىت .

وراحوا يعددون مساوئ ابن سلام من قالوا فيه منذ لحظات, إنه سيدهم وعالمهم . فالتفت ابن سلام إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال :

ـــ أَلَمُ أَخْبَرُكُ يَا رَسُولُ اللّهُ أَنْهُمْ قُومُ بَهِتْ ، أَهُلُ غَدْرُ وَكَذْبُ وَفَجُورُ ؟

وأمر رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ بكتابة كتاب بين المهاجرين والأنصار وموادعة يهود وإقرارهم على دينهم ، فهو يريد عليه السلام أن يستقر السلام في المدينة حتى يستطيع أن يبلغ

رسالات ربه فى قبائل العرب ، وألا يؤلب عليه أعداء فى الداخل قد يتحالفون مع قريش ذات يوم للقضاء عليه وعلى دين الله . وقد كان الكتاب : « بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من محماء النبي بنن المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم ولحق بهم وجاهد معهم . إنهم أمة واحدة من دون الناس : المهاجرون من قريش على رِبَسَعتهم (أمرهم الذيكانوا عليه ) يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم ( أسيرهم ) بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وبنو عوف على ربعتهم يتعساقلون معاقلهم ( الديات ) الأولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين -وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون بينهم معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بنن المؤمنين . وبنو جشم على. ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكأل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسطُ بين المؤمنين . وبنو النجار على ربعتهُم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكُلُّ طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بنن المؤمنين ، وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وبنو الأوس على ربعتهميتعاقلون. معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين ، وإن المؤمنين لا يتركون تمفرحا ( المثقل بالدين والكثير العيالُ ) بينهم أن يعطُّوه بالمعروف في فداء أو عقل ، وأنه لا تخالف مؤمن مولى مؤمن دؤنه . وإن المؤمنين المتقين على من بغي

منهم أو ابتغى دسيعة ( عطية ) ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين . وأن أيدهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم . ولا يقتل مؤمن موَّمنا في كافر ولا ينصر كافرا على موْمن . وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم . وإن المؤمنين موالى بعض دون الناس ، وإنه من تبعنا من بهود فان له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم . وإن سلُّم المؤمنين واحدة لايسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله عز وجل إلا على سواء وعدل بينهم . وإن كل غازية غزتمعنا ميعقب بعضها بعضا . وإن المؤمنين يبيء يعضهم عن بعض بما نال دماءهم في سبيل الله عز وجل . وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه . وإنه لا مجمر مُشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا بحول دونه على قومه ، وإن من اعتبط ( قتل يلاجناية توجبالقتل ) مومنا قتلا عن بينة فانه قورد ( قصاص ) به إلا أن يرضى ولى المقتول ، وإن المؤمنين عليه كافة ولا محل لهم إلا القيام عليه ، وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما جاء في هذه الصحيفة وأمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محمد ثا ولايؤويه ، وإن من نصره أو آواه فان عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولايوُخد منه صَر ْفولا عَدال ، وإنكم مهما اختلفتم فيهَ من شيء فان مرده إلى الله وإلى محمد ُ ـــ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين ، وإن يهود يني. عوف أمة مع المؤمنين ، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ، مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم ، فانه لا يوقع ( يهلك ) إلا نفسه وأهل بيته .

وإن ليهود بنى النجار مثل ما ليهود بنى عوف . وإن ليهود بنى الحارث مثل ما ليهود بنى عوف . وإن ليهود بنى ساعدة مثل ما ليهود بنى عوف ، وإن ليهود بنى تعلبة مثل ما ليهود بنى عوف ، أإلا من ظلم وأتم فانه لا يوقع إلا نفسه وأهل بيته .

وإن جفسنة من بنى تعلبة كانفسهم . وإن لبنى الشطنة مثل ما ليهود بنى عوف ، وإن البر دون الإثم ، وإن موالى تعلبة كانفسهم وإن بطانة بهودكانفسهم ، وإنه لا نحرج منهم أحد إلا باذن محمد، وأنه لا ينسحج زعلى ثار جرح ، وإنه من قتل فينفسه فتك وأهل بيته إلا من ظلم . وإن الله على أبر هذا (على الرضا به) ، وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم ، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة ، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم وأنه لم ياثم امرؤ كليفه ، وإن النصر المظلوم ، وإن بيهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين ، وإن يترب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة .

وإن الحار كالنفس غير مضار ولا آثم . وإنه لا تتجار حرمة الا باذن أهلها . وإن ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار نخاف فساده فان مرده إلى الله وإلى محملًا رسول الله . وإن الله على أتى ما فى هذه الصحيفة وأبره . وإنه لا بار قريش. ولا من نصرها وإن بينهم النصر على من دهم يثرب . وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فانه لهم على المؤمنين إلا من حارب فى الدين -

على كل أناس حصتهم من جانبهم الذى قبلهم . وإن بهود الأوس . مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر المحسن . وإن البر دون الإثم لا يكسب كاسب إلا على نفسه . وإن الله على أصدق ما فى هذه الصحيفة وأبره ، وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم ولا آثم . وإنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم وأثم . وإن الله جارٌ لمن بر واتق ، ومحمد رسول الله .

ذاق رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ طعم الراحة بعد السنين الطويلة التي أمضاها في مكة منذ أن بعث إلى أن هاجر ، وهو هدف الاضطهاد والسخرية والتكذيب ، ولولا أن الله كتب على نفسه أن يعصم رسوله من الناس لنجح أعداؤه في قتله ، فها أكثر ما حاولوا أن يلقوا عليه صخرة أو يطعنوه نحنجر أو يصوبوا سهما إلى فواده ، ولكن الله كان ينزل الرعب في قلوبهم ، فكانوا يحتصون عن اغتياله مفزوعين ويدورون على أعقابهم تكاد قلوبهم أن نخلع من ذلك المجهول الذي يغمرهم نحوف شديد .

وفى الليلة التى قرر أن يهاجر فيها إلى ربه أحاط بداره سادات قريش ومن كل قبيلة فتى شاب جليد نسيب وسيط فيهم ، وفى يدكل فتى منهم سيف صارم ليضربوه بسيوفهم ضربة رجل واحد فيقتلوه فيستر بحوا منه ، ويتفرق دمه فى القبائل جميعا فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا . وما دار بخلدهم أن الذى كتب على نفسه عصمة رسوله قادر على أن يستنقذه منهم . فا خذ على أبصارهم عنه فانسل من بينهم دون أن يزوه .

وجاء إلى المدينة فإذا با نصاره والمهاجرين يستقبلونه استقبالاً مفعما با نبل مشاعر البشرية ، وإذا بهم جميعا سامعين طائعين فرحين مستبشرين خاضعين لقانون الله يستشعرون حرية ووحية ترفعهم عن النزوات ورغبات الحسد وتطهر نفوسهم من الكراهية والبغضاءو الحسد ، فاذا با فئدتهم التيكانت تنز حقدا قد أصبحت تفيض حبا ، وإذا بالحياة تشرق بالآمال ويصير لها معنى بعد أن كانت عجلة الوجود الكئيبة تدور في فراغ إلى الآبد.

وصارت شريعة الرب هي حياة المدينة . فاذا ما نزل من السهاء أمر على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صدع له المسلمون جميعا . إنه لما قدم نبي الله عليه السلام كان أهلها من أخبث الناس كيلا . فلما أنزل الله تعالى : « ويل للمطففين . الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون . وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون . ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون . ليوم عظيم . يوم يقوم الناس لرب العالمين (١) » . تغير الحال عقب أن قرأ عليه السلام تى السوق ما أوحى إليه ، فا صبح المدنيون من أفضل أهل الأرض كملا .

إنه عليه السلام قد كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار وادع فيه يهود وأقرهم على دينهم وأموالهم وشرط لهم واشترط عليهم ، وقد صار بذلك الكتاب صاحب الكلمة العليا في المدينة .

وماكان يعكر صفو تلك الأيام إلا ذلك الغرور الذي بملاً جوانح اليهود ، فقد سمعوا به أول ما سمعوا يوم أن بعثت قريش إليهم النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط ليساً لاهم عن محمد فهم أهل الكتاب الأول وعندهم علم من علم الأنبياء ، فلما جإءاهم قالوا لهما : سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ماكان من أمرهم ،

١١) المطفقين ١ ــ ٦

فانه قد كان لهم حديث عجب ؟ وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ماكان نبوه ؟ وسلوه عن الروح ما هى ؟ فا نزل الله آيات أصحاب الكهف ، وأنزل آيات ذى القرنين ، وقال تعالى فيا سا لوه عنه من أمر الروح : « ويسا لونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا (١) » . وقد بلغ يهود ما أنزل الله . فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قالت أحبار اليهود :

يا محمد أرأيت فولك : « وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » .
 إيانا تريد أم قومك ؟

- كنلائر.

وظهرت الدهشة فى وجوه المغرورين المفتونين بتوراة الله التى امتزجت باتساطير البابليين وقالوا :

- فانك تتلوفيها جاءك : إنا قد أو تينا التوراة فيها بيان كل شيء. - إنها في علم الله قليل . وعندكم في ذلك ما يكفيكم لو أقمتمه ه .

فا نزل الله تعالى فيما سائلوه عنه من ذلك : « ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر بمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم (٢) « . ولم يقتنع الذين عبدوا أنفسهم غرورا أن علمهم من علم الله قليل !

كان الحوار دائرا بينه عليه السلام وبين يهود مذ وطئت قدماه أرض المدينة . وكان الوحى ينزل عليه فيا يسائلونه عنه . جاءه

ذات يوم ناس منهم فقالوا:

- صف لنا ربك .. فإن الله أنزل نعته فى التوراة فأخبرنا من. أى شيء هو ؟ ومن أى جنس هو ؟ أذهب هو أم نحاس أم فضة ؟ وهل يا كل ويشرب ؟ وممن ورث الدنيا ومن يورثها ؟

كانوا يتحدثون في صلف كا مماكات عندهم خزائن علم الله ، وما خطر لهم على بال أن صفات الله التي نزلت على موسى عليه السلام قد اعتورها ما اعتور التوراة في أرض السبى ، وأبهم لما كانوا مهزومين مخذولين في بابل راحوا يصورون إلههم يهوه إلها صحراويا قاسيا يحب سفك الدماء ويبارك الحديعة والغش والبهتان ، إلها قد صاغته أمانيهم فهو لني إسرائيل وحدهم دون الناس .

فاً نزل الله على رسوله عليه السلام : « قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد (١) » .

م يري ما يو المكرون في حوار آخر يعاونهم على إطفاء في خوار آخر يعاونهم على إطفاء ذلك النور الذي غمر المدينة . والذي يوشك أن يغمر كل ما حولها .

كان رسول الله عليه السلام راضيا بإشراق نور الله في المدينة وبما لتي هو وأصحابه فيها من أمن واستقرار ، وكان في بغض أوقات راحته يسرح خياله يفكر في الطاهرة سيدة نساء قريش ، فهو لا ينسى أبدا مواساتها إياه وخضانتها للإسلام وما قاست من أهوال في سبيل نصرة دين الله ، وكان يتمى أحيانا لو ألها كانت إلى جواره تشهد تحقيق حلمها الذي رأت فيه الشمس تنحير

<sup>(</sup>۱) سورة الاخلاص .

إلى دارها لتشرق منه على العالمين . وسرعان ما يفيق من شبروده ليستغفر ربه فها شاء الله كان .

وكان رسول الله عليه السلام يرجو أن يهدى الله اليهود إلى الإسلام. فلما نطق عبد الله بن سلام بشهادة الحق طمع عليه السلام في إسلام يهود بنى قينقاع ، فأرسل أبا بكر إلى فيحاص بن عازوراء بكتاب وكان انفرد بالعلم والسيادة على يهود بنى قينقاع بعد إسلام عبد الله بن سلام ، وقال رسول الله — صلى الله عليه وسلم — لأبى بكر :

ــ لا تفتت على بشيء حتى ترجع إلى .

وجاء أبو بكر إلى فيحاص ودفع إليه بكتاب رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم ، فراح فيحاص يقرأ الكتاب فإذا بنبي الله عليه السلام يا مرهم بالإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا الله قرضا حسنا ، فلما انتهى فيحاص من قراءة الكتاب قال :

\_ يا أبا بكر تزعم أن ربنا يستقرضنا أموالنا وما يستقرض إلا الفقير من الغنى . فإن كان حقا ما تقول فإن الله إذا فقير ونحن أغنياء .

فثارت الدماء فى عروق أبى بكر فضرب وجه فيحاص ضربا شديدا . وهم أن يضربه بالسيف لولا أن تذكر ما قاله له رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لما دفع إليه الكتاب .

وجاء فيحاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكا أبا بكر فقال ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ لأنى بكر :

- ما حملك على ما صنعت ؟

ـــ يا رسول الله إنه قال قولا عظيما . زعم أن الله عز وجل فتمير وأنهم أغنياء ، فغضبت لله تعالى .

وقال فيحاص:

\_ والله ما قلت هذا .

وأنزل الله على عبده تصديقا لأنى بكر: «لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتبما قالوا و قتسلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نومن لرسول حتى يا تينا بقر بان تا كله النار قل قد جاء كم رسل من قبلى بالبينات وبالذى قلم فلم قتلتموهم إن كنم صادقين (١) ».

ونزل في أبى بكر الصديق وما بلغه فى ذلك من الغضب: « ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور . (٢) » .

كان اليهود يعتقدون أن الرسالة فيهم لأنهم شعب الله المختار وفلا جاء النبي الأمى من الأمم نال ذلك من كبريائهم وقوض أوهامهم ونصبت عند ذلك أحبار يهود لرسول الله – صلى الله عليه وسلم العداوة بغيا وحسدا وضغنا ، وانضاف إليهم رجال من الأوس والحزرج ممن بتى على جاهليته فكانوا أهل نفاق على دين آبائهم من الشرك والتكذيب بالبعث . إلا أن الإسلام قهرهم بظهوره واجماع قومهم عليه ، فتظاهروا بالإسلام ونافقوا في السر وكان هواهم مع يهود لتكذيبهم النبي – صلى الله عليه وسلم – وجحودهم الإسلام .

<sup>(</sup>۲) کل عمران ۱۸۶

وكانت عداوتهم خفية لم يجهروا بها كها جهر بها في مكة أبو جهل بن هشام وأبو سفيان بن حرب وأمية بن خلف والنضر ابن الحارث وعقبة بن أبي معيط وكفار قريش ، بيناكانت أحبار يهود هم الذين يسا لون رسول الله — صلى الله عليه وسلم — ويتعنتونه ويا تونه باللبس ليلبسوا الحق بالباطل ، فكان القرآن ينزل فيهم فيا يسا لون عنه إلا قليلا من المسائل في الحلال والحرام كان المسلمون يسا لون عنها .

وكان شاس بن قيس شيخا قد أسن وولى من أحبار اليهود ، عظيم الكفر شديد الطعن على المسلمين شديد الحسد لهم . قد مر على نفر من أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ من الأوس والحزرج في محلس قد جمعهم يتحدثون فيه . فغاظه ما رأى من ألفتهم وجاعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الحاهلية . فقال في نفسه :

ـ قد اجتمع ملاً بنى قيلة بهذه البلاد . لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملوً هم بها من قرار .

فائمر فتى شابًا من بهود فقال له :

- اعمد إليهم فاجلس معهم ، ثم اذكر يوم بعاث وماكان قبله وأنشدهم بعض ماكانوا تقاولوا فيه من الأشعار .

كانت المعركة التي دارت بين الأوس والحزرج يوم بعاث مريرة حصدت فيها رءوس ، وقد قام شعراء الأوس قيس بن الحطيم وأبو قيس بن الأسلت بدور عظيم في تأجيج نار الحاسة في صدور قومهم ، ونهض حسان بن ثابت وابن أني رواحة وشعراء

الخزرج للرد على مزاعم شعراء الأوس. فها إن جلس الشاب اليهودى بن الأنصار حتى راح ينشد شعر أنى قيس بن الأسلت:

على أن فجعت بذى حفاظ فعادونى له حزن رصين فاما تقتلوه فان عمرا أعض وأسه عضب (١) سنين (٢) وغدا رجال من الخزرج ينشدون أشعار شعرائهم . فتنازع القوم وتفاخروا حتى تواثب من الحيين على الركب أوس بن قيظى أحد بنى حارثة بن الحارث من الأوس وجبار بن صخر أحد بنى سلمة من الخزرج . فتقاولا ثم قال أحدها لصاحبه :

ب إن شثتم رددناها الآن جذَّعة .

فغضب الفريقان جميعا وقالوا :

ــ قد فعلنا ، موعدكم الظاهرة . السلاح السلاح .

وابتسم اليهودى الشاب فى خبث واستبشار ، فقد خدعه وهمه فظن أنه أفسد بين قلوب ألف الله بينها . وأن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ لن ينجح فى رأب الصدع الذى نجح هو فى أن يشقه فى جدار الوحدة التى تمت بين الأوس والخزرج .

وخرج الأوس والحزرج إلى الظاهرة وقد لبسوا السلاح • وقبل أن تنشب المعركة بلغ ذلك رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه المهاجرين حتى جاءهم فقال :

یا معشر المسلمین الله الله . أبدعوی الحاهلیة وأنا بین أظهركم بعد أن هداكم الله للاسلام وكرمكم به وقطع به عنكم أمر

<sup>(1)</sup> السيف القاطع ، (٢) مستون،

الحاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف بين قلوبكم ؟

فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم ، فبكوا وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضا . قد أطفا الله عنهم كيد شاس بن قيس ، فأنزل الله تعالى فى شاس بن قيس وما صنع : « قل يا هل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون . قل يا هل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عا تعملون (١) » .

كان قيس بن الحطيم شاعر الأوس وكان حسان بن ثابت شاعر الخزرج . فلما هدأت حرب الأوس والخزرج قبل الهجرة تذكر الحزرج قيس بن الحطيم ونكايته فيهم فتا مروا وتواعدوا قتله . فخرج عشية من منزله في ملاءتين يريد مالا له ببستان في المدينة . حتى مر با طم بني حارثة . فرحى من الأطم بثلاثة أسهم ، فوقع أحدها في صدره ، فصاح صبحة سمعها رهطه فجاءوا فحملوه إلى ممزله . فلم يروا له كفئا إلا أبا صعصعة يزيد بن عوف بن مدرك انتجارى . فاندس إليه رجل حتى اغتاله في منزله فضرب عنقه واشتمل على رأسه ، فاتى به قيسا وهو با خر رمق فا لقاه بين يديه وقال :

\_ يا قيس قد أدركت بثا رك .

فقال قيس و هو مجود باآخر الأنفاس :

\_ عضضت با يرأبيك إن كان غير أبي صعصعة!

ــ هو أبو صعصعة .

<sup>(</sup>۱) آل عمران ۱۸ - ۹۹ .

وأراه رأسه .

كانت هذه هي حال الأوس والخزرج قبل أن يهاجر إليهم رسول الله عليه صلوات الله وسلامه وقبل أن يؤلف الله بين قلوبهم . وكانت أهداف أعداء الإسلام أن تحل البغضاء في قلوب الحيين مكان ما نزل فيها من الحب . ولكن رسول الله عليه السلام كان يقف بالمرصاد لمثل هذه المحاولات يقضي عليها قبل أن تتفاقم وتشتد .

وكان عليه السلام أعرف الناس بالطبيعة البشرية ، فلم يا مر الناس أن يمحوا من ماضيهم ما قال شعراؤهم فى أيامهم من فخر ، بل كان يسمع تلك الأشعار ثم يذكرهم بما أكرمهم الله لما شرح صدورهم إلى الإسلام وألتى فى قلوبهم أنوار اليقين .

إن أصحابه فى مكة التمسوا منه أن يقص عليهم لما طال جديثه عليه السلام عن الدين وهو فى المدينة لا يريد أن تمل قلوب الأنصار . فكان يصغى إلى أشعارهم ويسمع منهم أنباء الغابرين . فقد جلس عليه السلام ذات يوم فى محلس ليس فيه إلا خزرجى . ثم استنشدهم قصيدة قيس بن الحطيم الأوسى :

أتعرف رسما كاطراد المذاهب للعضمرة وحشاغير موقف راكب فائشده بعضهم إياها . فلما بلغ إلى قوله :

أجالدهم يوم الحديقة حــناسرا كائنيدىبالسيف مخراق لاعب فالتفت إليهم رسول الله — صلى الله عليه وسلم — فقال :

۔ هل کان کہا ذکر ؟

فشهد له ثابت بن قيس بن شاس وقال له :

- والذى بعثك بالحق يا رسول الله لقد خرج إلينا يوم سابع عرسه عليه غلالة وملحفة مورّسة ( مصبوغة بالأصفر ) فجالد كما ذكر .

كانت نسائم الدعة تهب رخاء على مدينة الرسول ، وكان ذلك من رحمة الله على المؤمنين حتى يلتقط المهاجرون أنفاسهم قبل أن يخوضوا المعارك التى سيغمر بعدها نور الإسلام العالمين .

كان كسرى الثانى قد شن الحرب على بيزنطة ، وغزا قواد الفرس جهات من آسيا الصغرى واستولوا على الرها وأنطاقية ودمشق ثم بيت المقدس حيث انتزعوا الصليب وبعثوا به إلى المدائن ، ثم استولوا على الإسكندرية وأجزاء أخرى من مصر .

وكان شهر براز (خنزير الدولة) أعظم قواد الحيش الإيرانى 4 فتقدم فى آسيا الصغرى وضرب حصارا على القسطنطينية ، ولكنه لم يكن بملك الوسائل لنقل عسكره إلى الساحل الأوروبي للبسفور فعسكر في مكانه ينتظر ما تائتي به الأيام.

وأدار ذلك النصر رأس كسرى الثانى فسمى نفسه: «الرجل. الحالد بين الآله والإله العظيم جدا بين الرجال، صاحب الصيت الذائع الذى يصحو مع الشمس والذى يهب عينيه للنيل ». وسمى أبرويز (المظفر) فقد كان نصره على الروم نصرا عظيما لم يتهيا الملك من ملوك إيران مثله.

وكان كفار قريش ورسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه بمكة يتابعون أخبار الحرب الدائرة بين الفرس والروم ، وكان هوى قريش مع الفرس وهوى النبي عليه السلام وأصحابه مع الروم لأنهم أهل كتاب ، فلم جاءت أنباء انتصار الفرس فرح كفار مكة وشمتوا ، فلقوا أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – فقالوا :

- إنكم أهل كتاب والنصارى أهل كتاب ونحن أميون ، وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من الروم ، وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم .

وشق ذلك على الرسول عليه السلام وأصحابه ، فأنزل الله تعالى : « ألم . غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون . في بضع سنين . (١) » . وقامت مشادة بين أبي بكر الصديق وأمية بن خلف حول ذلك التا كيد ، فتراهن الرجلان وأكد أبو بكر أن الروم ستنتصر على الفرس قبل انقضاء ست سنين. وراحت السنون تمر وكسرى يظلم الشعب ليملأ خزائنه . و لما كان حقودا شديد الشك فإنه كان ينتهز الفرص ليقتل من يشك فيه من الذين أخلصوا في خدمته ويستجيب لأوهام منجميه . إنه سمع من منجميه وكهانه أن منيته آتية من قبل:نيمروز أحد خدامه المخلصين . فا جال الرأى في علة ليقتله بها فلم بجد له عثرة وتندم من قتله لما علم تمن طاعته إياه ونصيحته له وتحريه مرضاته . فرأى أن يستبقيه ويا مر بقطيع يمينه ، ثم بعد أن محرمه من شغل أعظم مناصب الدولة يعوضه منها أموالا عظيمة ، ولكن نيمرُ وز استحلفُ الملك أن بجيب طلبه والتمس منه أن يا مر بضرب عنقه ليمحى بذلك. العار الذي لزمه ، فضربت عنقه وأصبح كسرى عدوا لدودا لمهر هرمز د ولد نهمروز.

واستمر كسرى فى اغتيال خدامه المخلصين ، فيزدين النصرانى كان من أسرة تملك أراضي واسعة فى كرخا بيت سلوق (كركوك

<sup>(</sup>۱) الروم ١ -- ٣

حاليا) وكانت تشغل منصبا كبيرا في الإدارة المالية . وقد بلغ يزدين هذا منصب واستربو شانسالار فكان عليه تسلم العشور واصطحاب العسكر في الحروب لمراعاة مصالح الحزانة في الغنائم وتحصيل الحراج ، وكان يصدر للخزانة ألف قطعة ذهبية كل يوم ، وكان يدافع محاس لا يقل حرارة عن قضية النصارى ، وشيد في جميع البلاد الكنائس والأديرة على صورة بيت المقدس السماوى ، وكان محبوبا من كسرى كما أحب فرعون يوسف بل أكثر منه . وحيا غزا الفرس بيت المقدس أرسل يزدين إلى المدائن غنائم وحيا غزا الفرس بيت المقدس أرسل يزدين إلى المدائن غنائم عظيمة ، وكان من أنفس الآثار عند النصارى جزء من الصليب المقدس وقد أودعه الملك مع عظيم الاحترام في بيت المال الحديد الذي أنشا له بناء في العاصمة .

وصلب يزدين يهود القدس الذين انتهزوا الفرصة للانتقام من النصارى فا شعلوا النار فى الكنائس وصادر أملاكهم وأقام بعض ما تهدم من الكنائس ، ولكن العطف الذى تمتع به الواستربو شانسالار لم يدم ، فقد راح كسرى يتحين الفرص لقتله .

وكان بين كسرى وقائده شهربراز عداء خبى ، وقد أرسل كسرى إلى شهربراز أثناء محاربته الروم ثلاثة كتب ظهر منها نية القتل فامتنع عن الحضور إليه وانضم الملك الروم وحارب معه .

وعادت أنظار العالم تتجه مرة أخرى إلى الحرب الطاحنة التي تدور بين أعظم إمبراطوريتين في الأرض . كانت إمبراطورية الفرس قد طعنت نفسها نخنجر ظلم كسرى لشعبه قبل أن تطعنها الإمبراطورية الرومانية الطعنة القاتلة . كانت قد انتحرت من

الداخل قبل أن ينتفض هرقل ليطرد الغزاة من الأراضى التى دنسوها با قداسهم و إنه نفخ فى شعبه روحا دينية واستثار فيهم ماضيهم المجيد فراحت الفيالق الرومانية تتقدم وهى تحمل النسر الرومانى نحو الشرق لتستخلص من أيدى الفرس الصليب المقدس.

واستعاد هرقل آسيا الصغرى وتقدم طاردا جيوش كسرى فى أرمينية وأذربيجان ، وراح شهربراز القائد الفارسي الذي كان يخشي غدر كسرى يرسم لهرقل الطريق إلى النهروان . فدعا كسرى رجلا من النصارى كان جد كسرى قد أنعم على جده واستنقذه من القتل أيام مزدك وكان معه أصحابه الذين استجابوا له ، وأرسل كسرى ذلك النصراني إلى شهربراز بعصا محوفة فيها رسالة كلف بها شهر براز باحراق دار ملك الروم وقتل المقاتلة وسبى الذرية ونهب الأمهال.

ومضى النصرانى فلما عبر النهروان سمع أجراس الكنائس تدق فعز عليه أن يعين ملك الفرس على ملك الروم المسيحى ، قائى بابه وأخبره بقصته ثم دفع إليه العصا ، فغضب هرقل وحسب أن شهربراز قد خدعه فنادى الناس بالرحيل وخرج لا يلوى على شيء .

وكان المسلمون فى المدينة يتتبعون أخبار الحرب الضروس التي اشتعل أوارها بين الفرس والروم وكان الفرح بملاً جوانحهم كلما جاءتهم أنباء انتصارات هرقل ، وكان أبو بكر الصديق أكثرهم فرحا فانه راهن أمية بن خلف يوم أنزلت: « ألم . غلبت الروم .

فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فى بضع سنين (١) الله على أن نصر الروم سيم فى مدى ست سنين ، وها هو ذا وعد الله أوشك أن يم فالنسر الرومانى يطوى الأرض فى طريقه إلى النهروان وجاءت الأنباء أن هرقل لم يعبر النهر بل نادى الناس بالرحيل فعوزن المسلمون لذلك الانسحاب المفاجئ ، إلا أن إيمان أنى بكر بنصر الروم القريب لم يتزعزع فقد كان على ثقة بربه و بما يتزل من السهاء . إن الله تعالى قد قال إن الروم سيغلبون فى بضع سنين فان كان هرقل قد رأى أن ينادى بالرحيل فلعل ذلك لحكمة ، وسيعيله الكرة وسينتصر على الكافرين .

كانت الدنيا بأسرها تتجه بأنظارها إلى الإمراطوريتين العظيمتين المسيطرتين على مصائر العالم . وما لفت نظر أحد فى ذلك الحين ذلك التطور الهائل الذى طرأ على المجتمع المدني ، ولو تنبأ متنبئ بأن الفئة المؤمنة القليلة الملتفة حول رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ستقوض الإمراطوريتين العظيمتين قبل عشرين سنة من ذلك الوقت لكان هدفا طيبا لسخرية الساخرين وهزء المستهزئين .

لم يكن على وجه الأرض من يدور محلده مثل تلك الأحلام ، فقد كانت غاية آمال المسلمين أن بهزم هرقل الفرس ويتحقق وعد الله إلا رجلا واحدا كان على ثقة من أن أتباعه الفقراء الذين لا يجدون قوت يومهم سيحكمون ممالك الدولتين العظيمتين ، إنه محمد رسول الله – صلى الله عليه وسلم .

الروم ١ - ٣.

كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة . فقد أوحى الله إليه « لا إكراه فى الدين (١) » . « فذكر إنما أنت مذكر . لست عليهم بمسيطر (٢)». وكان أنصاره محاورون جيرانهم اليهود محاولين أن يقنعوهم بالتي هي أحسن بالدخول في دين الله طائعين .

وقد ذهب معاذ بن جبل وبشر بن البراء إلى جِيرانهم اليهود وقالا :

- يا معشر يهود . اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا تمحمد - صلى الله عليه وسلم - ونحن أهل شرك وكفر ، وتخبر و نا أنه مبعوث وتصفونه لنا بصفته .

فقال سلام بن مشكم من عظاء يهود بني النضير :

ــ ما جاءنا بشيء نعرفه . ما هُو الذي كنا نذكره لكم .

فا أنزل الله تعالى: « ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفواكفروا به فلعنة الله على الكافرين (٣) » .

وانطلق رسول الله عليه السلام ومعه عمر بن الخطاب إلى

<sup>(</sup>۱) البقرة ۲۵٦ (۲) الفاضية ۲۱ – ۲۲

<sup>(</sup>۳) البقرة ۹۸

مالك بن الصيف وكان رئيسا على اليهود ، وكان سمينا ، فغدا رسول الله عليه السلام يحاوره ومالك يرد فى عجرفة واستعلاء وغلظة . فقال له عليه السلام :

- أنشدك بالذى أنزل التوراة على موسى هل تجد فيها أن الله يبغض الحبر السمين ، قد سمنت من مالك الذى تطعمك اليهود .

فضحك القوم ، فغضب مالك والتفت إلى عمر فقال في ثورة انفعاله :

ــ ما أنزل الله على بشر من شيء .

فا نزل الله تعالى: «وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا و هدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها و تخفون كثيرا وعسلتمم ما لم تعلموا أنتم ولا آباو كم قل الله ثم ذرهم في خوضتهم يلعبون (١)». وسمع اليهود ما أنزل الله فملئوا غضبا . فلولا ما قال مالك ابن الصيف ما ألزمهم القرآن الحجة ولما كانت هناك فرصة للطعن عليهم واتهامهم بالعبث في التوراة . فانطلقوا إلى مالك والغيظ يا كل أفند بهم فقالوا له :

ــ ما هذا الذي بلغنا عنك ؟

فقال مالك بن الصيف ليرر سقطته:

ـ إنه أغضبني .

أينكر نزول التوراة على موسى لأنه أغضبه ؟! أينكر الوحى الذى قامت عليه اليهودية لأنه سخر منه ؛! إنه جعلهم

<sup>(</sup>۱) الانعام ۱۱

سمخرية جيرانهم الذين كانوا ينظرون إليهم فى إجلال لأنهم أهل الكتاب الأول ، فهاذا يبقى لحم من شرف يتيهون به على العالمين إذا ما أقروا ذلك الحبر السمين الذي قال فى لحظة غضب : « ما أنزل الله على بشر من شيء » على زعمه ؟

إنه قول رئيس طاش لبه فى لحظة غضب فقوض كل تراثهم ، فحق عليه أن ينزع من الرئاسة ليمحوا ما لطخهم به من عار ، فنزعوه من الرياسة وجعلوا مكانه كعب بن الأشرف .

وراحاليهوديسا ُلونه – صلى الله عليه وسلم – عن أشياء ليلبسوا الجق بالباطل . وما كانوا يسا ُلون عن حوهر الدين فالدين كان قله فسد على أيدى الفريسيين والصدوقيين الذين جعلوا من ساحة الأديان نواهي قاسية تافهة ما أنزل الله ما من سلطان .

وكانوا بهابونه ويرتجفون فرقا مما ينزل عليه . وكان بعضهم يفضل ألا يسائله لئلا يسمعه ما يكره أو نجيبه بما يزعزع ثقته في دينه أو يؤكد له أنه النبي الأمى الذي كانوا يستفتحون به على غطفان والأوس والحزرج فينصرون .

وكان فريق منهم يهوون الحدل فكانوا يذهبون إليه يسألونه في كل ما نخطر لهم على بال ، كانوا يسألونه : متى الساعة إن كنت نبيا ؟ فأنزل الله تعالى : « يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربى لا بجليها لوقتها إلا هو ثقلت فى السموات والأرض لا تا تيكم إلى بعتة يسألونك كأنك حتى عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون (١) » .

<sup>(</sup>١) الأعراف ١٨٧

وجاء يهوديان إليه عليه السلام فسائلاه عن قوله تعالى : ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، فقال ـصلى الله عليه وسلم ـ لهما : 
ـ لا تشركوا بالله شيئا ، ولا تزنوا ، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ولا تسرقوا .

واستمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يتلو عليهما وصايا موسى عليه السلام واليهوديان يصغيان إليه فى دهش وهما يعجبان من أين له هذا العلم . حتى إذا ما انتهى من حديثه قالا فى انفعال :

- \_ نشهد أنك نبي .
- ما عنعكما أن تسلما ؟
- نخاف إن أسلمنا أن تقتلنا بهود .

وجاء يهود إليه يجادلونه ويساً لونه عن خلق السمواتوالأرض. فقال لهم إن الله خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش. فقالوا له:

ـــ قد أصبت . لو أتممت : ثم استراح .

فا نزل الله تعالى : « ولقد خلفنا السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام وما مسنا من لغوب (١) » . فلما سمع بهود هذه الآيات تقاصرت أنفسهم وأحسوا أن ذلك النبي يخالفهم فى كثير من الأمر وإن مخالفته إياهم تربح الألباب . ولولا تعصبهم الأعمى وغرورهم الذي أسدل الحجب على بصائرهم لآمنوا به ، فمن ذا الذي يطمئن قلبه إلى إله ينالى منه التعب بعد خلق السموات والأرض فيستريح ؟ إن محمدا عليه السلام قد نفى عن الله فكرة التعب سبحانه وتعالى عا

<sup>(</sup>۱) ق ۱۳۸

يصفون ، وإنه الحق لولا ما تخبر الصدور .

وكان أحبار اليهود أكثر الناس عداوة للمؤمنين . ولكن بعضهم قد شرح الله صدورهم للإسلام فنطقوا شهادة الحق دون أن يخشوا بطش يهود ، فقد قدم إلى المدينة حيران من أراضي الشام لم يعلما بمبعثه ـــ صلى الله عليه وسلم ، فقال أحدهما للآخر :

ـــ ما أشبه هذه بمدينة النبي الحارج فى آخر الزمان .

وما استقر مهما المقام حتى أخبرا عهاجرة النبي – صلى الله عليه وسلم – ووجوده فى تلك المدينة ، فذهبا إليه فلماً رأياه قالا له :

- \_ أنت محمد؟
- نعم .
   نسا لك مسائلة إن أخبر تنا بها آمنا بك .
- ــ أخبر نا عن أعظم الشهادة فى كتاب الله .
  - فاأنزل الله علمه:

« شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمًا بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم . إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد مَا جاءهم العلم بغيا بينهم ، ومن يكفر با يات الله فان الله سريع الحساب . فان حاجوك فقل أسلمت وجهى لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فان أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فانما عليك البلاغ والله بصير بالعباد ».

ألتى الحبران إليه سمعهما فاذا بما يتلو عليهما ينفذ إلى سويداء

قلبيهما فيستشعران باأنوار تشيع في جوانبهما وبطما نينة عجيبة تزل با فئد هما وبرحمة من الله تغمرهما وفلم يستطيعا أن يكما إيمانهما فأعلنا أسلامهما وشهدا بائه النبي الأمى الذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وبشرت به الأنماء.

وجاءه عليه السلام الذين أولعوا بالحدل من اليهود فقالوا له: ـــكيف تقول إنك على ملة إبراهيم وأنت تاكل لحوم الإبل وتشرب ألبانها وكان ذلك محرما على نوح وإبراهيم حتى انتهى إلينا في التوراة ، فنحن أولى الناس بابراهيم منك ومن غيرك .

فقال لهم عليه السلام : إن إسرائيل ( يعقوب ) هو الذي حرم على نفسه بعض الطعام قبل أن تنزل التوراة . فسا لوه عليه السلام :

ـــ أى طعام حرم إسرائيل على نفسه قبل أن تنزل التوراة ؟

- أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن إسرائيل ( يعقوب ) مرض مرضا شديدا وطال سقمه فنذر لله لأن شفاه الله تعالى من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه لله ليه لله الله الله وأحب الشراب الله ألمانها ؟

ــ اللهم نعم.

كان بيعقوب عرق النسا وكان إذا طعم ذلك هاج به . فنذر لله لپحرمن أحب الطعام إليه وأحب الشراب وماكان ذلك تشريعا من الله . وما حرم الله ذلك على أنبيائه كما زعموا من قبل أن تنزل التوراة ، وقد أنزل الله فى ذلك : «كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ، قل فا توا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين . فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون . قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وماكان من المشركين (١) » .

وأنزل الله تعالى ردا على زعمهم بانهم أولى الناس بابراهيم :

ريا هل الكتاب لم تحاجون فى إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل
إلا من بعده أفلا تعقلون . ها أنتم هؤلاء حاججتم فيا لكم به علم
فلم تحاجون فيا ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون . ماكان
إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من
المشركين . إن أولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين
آمنوا والله ولى المؤمنين . » (٢) .

وفغر يهود أفواههم دهشة . لكا نما كان ذلك شيئا جديدا لم يسمعوا به من قبل وإن كان حقيقة واقعة . فابراهيم قد كان قبل أن يكون موسى عليه السلام والسيد المسيح وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده . فكيف يمكن أن يكون يهوديا أو نصرانيا وما كانت اليهودية أو النصرانية قد جاءتا إلى الوجود ؟!

إنهم قالوا إنهم أولى الناس بابراهيم وهو يقول إن أولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا حق وذاته الكريمة ، وهذا من الممكن أن يجادلوه فيه ولكن فيم يمترون ؟ إن كانوا من نسل إسحاق فهو من نسل إسهاعيل وإن قالوا إنهم أبناء السيدة وهو من نسل الحارية

<sup>(</sup>۱) آل عمران ۹۳ (۲) آل عمران ۹۵ – ۱۸ ( الحجرة )

فهل الأديان الحقة تفرق بين البشر ؟كلكم لآدم وآدم من تراب -فمن شاء أن يفتخر فليفتخر بالتراب !

كانوا يحاجونه وكان القرآن ينزل بما يفحمهم ويثير دهشتهم ، ولو أنصفوا أنفسهم ما جادلوه ولكن غرورهم كان يدفعهم إلى إثارة الحوار بينهم وبينه فما تنزل الآيات بالحق من ربه حتى يطرقوا مدحورين .

وجاء سهود إليه وقالوا:

ـــ يا أبا القاسم ما ترى فى رجل وامرأة زنيا بعد إحصان ؟

فقال لهم ــ صلى الله عليه و سلم :

ـــ مَا تَجُدُونَ فِي التَّورَاةُ ؟

ــ دعنا من التوراة فقل لنا ما عندك.

فا فتاهم بالرجم فا نكروه . فلم يكلمهم رسول الله ــ صلى الله على الباب عليه وسلم ــ حتى أتى بيت مدارسهم « الكنيس » فقام على الباب فقال :

ــ يا معشر يهود ، أخرجوا إلى أعلمكم .

فا خرجوا إليه عبد الله بن صوريا وأبا ياسر بن أحطب ووهب ابن مهود فقالوا:

\_ هوً لاء علماوُنا .

فقال عليه السلام:

ب أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى بعد إحصان ؟

ـــ يعىر وبجتنب .

وسكت شاب أمرد أبيض أعور ، إنه ابن صوريا . فالتفت إليه رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ فقال له :

أنشدك الله الذى لا إله إلا هو الذى أنزل التوراة على موسى .
 وفلق البحر ورفع فوقكم الطور وأنجاكم وأغرق فرعون وظلل عليكم كتابه عليكم الغام وأنزل عليكم كتابه وحلاله وحرامه هل تجدون فيه الرجم على من أحصن ؟

۔ نعم .

فوثب عليه سفلة اليهود فقال:

- خفت إن كذبته أن ينزل علينا العذاب .

وراح اليهود يحاولون الوقيعة بين الأنصار والمهاجرين ، فكانوا يقولون للائنصار :

- لا تنفقوا أموالكم على هوًلاء فانا نخشى عليكم الفقر .

فا ُنزل الله تعالى : « الذين يبخلون ويا مرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا »(١) .

وكان اليهود إذا كلموا النبي — صلى الله عليه وسلم — قالوا :

ـــ راعنا سمعك واسمع غير مسمع .

ويضحكون فيما بينهم ، قلما سمع المسلمون منهم ذلك ظنوا أن ذلك شيء كان أهل الكتاب يعظمون به أنبياءهم ، فصاروا يقولون ذلك للنبي — صلى الله عليه وسلم ، ففطن سعد بن معاذ لما رأى اليهود يقولون ذلك وهم يضحكون أن القول بلسان اليهود سب قبيح للنبي عليه السلام ، فغضب غضبا شديدا فقال لليهود :

<sup>(</sup>۱) النساء ۲۷

- يا أعداء الله عليكم لعنة الله . والذى نفسى بيده إن سمعتها من رجل منكم يقولها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأضربن عنقه بالسيف .

ــ ألستم تقولونها ؟!

فا ُنزل الله تعالى : « يا ُيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظـُــرنا و اسمعوا وللكافرين عذاب أليم (١) .

وما كانوا يكفون عن الهزء والسخرية والحدل وإن نزلت فيهم آيات بينات تلزمهم الحجة وتنال من كبريائهم وتطعن غرورهم وتكشف جهل ورثة الكتاب الأول والعلم الأول: فقد طالى عليهم الأمد فقست قلومهم.

وجاء صلى الله عليه وسام جاعة من اليهود با طفالهم فقالوا له : ــ يا محمد هل على أولادنا هو ًلاء من ذنب ؟

- والذى تحلف به ما نحن إلا كهيئتهم : ما من ذنب نعمله بالليل إلا كُفر عنا بالنهار وما من ذنب نعمله بالنهار إلا كفر عنا بالليل .

فا نزل الله تعالى : « ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكى من يشاء ولا 'يظلمون فتيلا . انظر كيف يفترون على الله الكذب وكنى به إثما مبينا » (٢) .

ورأى أحبار اليهود أن محاجتهم لمحمد عليه السلام لا تعود عليهم إلا بالجسران المبين ، فعقدوا العزم على أن يبذلوا كل

<sup>(</sup>۱) البقرة ۱۰۶ (۱) النساء ۶۹ ، و

جهودهم ليثنوه عن الطريق القويم ، فاجتمع ابن صوريا وشاس بن قيس وكعب بن أسيد وقالوا :

\_ نبعث إلى محمد لعلنا نفتنه في دينه .

فجاءوا إليه ــ صلى الله عليه وسلم ــ فقالوا :

- يا محمد قد عرفت أنا أحبار يهود وأشرافهم ، وإن اتبعناك التبعك كل اليهود وبيننا وبين قوم خصومة فنحاكمهم إليك فتقضى لنا عليهم فنومن بك .

كانوا محدثونه لكائما كان سياسيا من محترفي السياسة الذين يومنون بائن الغاية تبرر الوسيلة ، فعرضوا عليه عرضا يسيل لعاب أى رجل من رجال الدنيا . فإ طلبوا منه أكثر من أن يصدر حكما لمصلحتهم ثم يومن اليهود جميعا به . إنه عرض يدير رأس أى طامع في الرياسة أو الزعامة ، ولكنه كان رسول رب العالمين قد بعثه ليعلم الناس مكارم الأخلاق ، لا يحيد عن الحق وإن وقف وحده في وجه الدنيا بأسرها ، فلم يائبه لعرضهم الذليل ولم يقبل أن مخالف ضميره ليكسب تأييد اليهود وتصديقهم ، وماذا سمه من اليهود ما دام الله معه يويده ويبارك خطاه ويشرح صدور الصالحين بأنوار اليقين ؟ فأنى ذلك عليهم فنزل قول الله تعالى : الصالحين بأنوار اليقين ؟ فأنى ذلك عليهم فنزل قول الله تعالى : وأن احكم بينهم مما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يضنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فان تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون . أفحكم الحاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون » (١) .

<sup>(</sup>۱) المائدة ۲۹ ، ه

كان الحوار مشبوب الأوار بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين أحبار اليهود ، وكان أشراف الأوس والحزرج الذين لم يشرح الله صدورهم للابمان يكتمون البغضاء في قلوبهم للرسول عليه السلام وكانت تبدو أحيانا في أفواههم . وذات يوم ركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى سعد بن عبادة يعوده من شكوى أصابته على حار عليه إكاف فوقه قطيفة فدكية مختطمة بحبل من ليف ، وأردف - صلى الله عليه وسلم - أسامة بن زيد خلفه ، فمر بعبد الله بن أنى بن سلول وهو في ظل حصنه وحوله رجال من قومه ، فلم رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استنكف من أن بجاوزه حتى يزل فنزل فسلم ثم جلس فتلا القرآن ودعا إلى الله عز وجل وذكر بالله وحذر وبشر وأنذر ، وعبد الله ابن أنى رافع رأسه لا يقبل عليه كبرا قد أطبق شفتيه لا ينبس بكلمة ، حتى إذا فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مقالته قال ابن أنى :

ــ يا هذا إنه لأحسن من حديثك هذا إن كان حقا ، فاجلس في بيتك فمن جاءك له فحدثه إياه ومن لم يا تك فلا تغشه به ولا تا ته في محلسه بما يكره منه .

فِقَالَ عَبِــَدُ اللهُ بن رواحةً في رجال كانوا عنـــده من المسلمين :

- بل فاغشنا به وأتنا في مجالسنا ودورنا وبيوتنا ، فهو والله ما نحبه وما أكرمنا الله به وهدانا له .

فقال عبد الله حنن رأى من خلاف قومه ما رأى :

متى لم يكن مولاك كخصمك لم تزل تذلُّ ويصرعك الذين. متصــــارع

وهل ينهض البازى (١) بغير جناحه

.وإن جز يوما ريشــه فهو واقع

فقام رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ فدخل على سعد بن عبادة و في وجهه ما قال عدو الله . فقال سعد :

- والله يا رسول الله إنى لأرى فى وجهك شيئا ، لكا ُنك سمعت شيئا تكرهه .

ـــ أجل .

ثم أخبره بما قال ابن أبي فقال:

ـــ يا رسول الله ارفق به ، فوالله لقد جاءنا الله بك وإنا لننظم له المرى أنك قد سلبته ملكا .

<sup>(</sup>١) البازى: طير من ألجوارح .

كان للبغايا أشهر سقيفة في يثرب ، فكان شباب القبائل العربية يخرجون في قوافل قومهم المنطلقة إلى المدينة وقد شغلت رءوسهم يغتيات سادات الأوس والخزرج واليهود صاحبات الرايات الحمر ، فقد كن من الفرس والروم والشام والحبشة والعرب . وكان لعبدالله ابن أني بن سلول إماء من كل جنس يكرههن على الزنا ليا خذ أجورهن فا نزل الله تعالى : « ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا » (١) . فزاد ذلك في عداوة ابن أبي بن سلول لرسول الله عليه السلام . فان كان محمد صلوات الله وسلامه عليه قد حرمه من الملك لما جاء إلى المدينة فانه يحرض الإماء على ألا يستجبن لرغبات ساداتهن إذا ما أكرهوهن على البغاء . ولو سمعن قوله وتمردن على العمل لنضب أهم موارد ثراء أعظم أشراف أهل المدينة .

ورأى عبد الله بن أنى بن سلول أن قومه قد دخلوا فى الإسلام ، فان بتى على دينه فانه يعزل نفسه عن الأحداث الحارية فى المدينة ويفقد شرفه فيهم . أما إن دخل فيا دخلوا فيه فهو يحافظ بذلك على مكانته ويكون قريبا من الأحداث مما ييسر له الكيد للاسلام والمسلمين وانتهاز أية بادرة ضعف ليثب عليه ويستعيد حلمه القديم

<sup>(</sup>۱) النور ۳۳

ألا وهو وضع التاج على رأسه ليصبح صاحب الكلمة العليا فى المدينة .

وأسلم عبد الله بن أبى بن سلول ليكون رأس المنافقين . أما أبو عامر بن عمرو بن صيفي الراهب فائبي إلا الكفر بعد أن لبس المسوح وطاف بالأرض يتنسم أخبار النبي الأمى الذي أظل زمانه ، فلما قدم رسول الله — صلى الله عليه وسلم — المدينة جاءه فقال له :

- ــ ما هذا الدين الذي جئت به ؟
- ـ جئت بالحنيفية دين إبراهم .
  - ــ فائنا عليها .
  - \_ إنك لست عليها.
- ــ بلي . إنك أدخلت يا محمد في الحنيفية ما ليس منها .
  - ــ ما فعلت . ولكني جئت بها بيضاء نقية .
    - ـــ الكاذب أماته الله طريدا غريبا وحيدا .
  - ــ أجل ، فمن كذب ففعل الله تعالى ذلك به .

وانصرف الراهب وقد وطن النفس على تكذر ٬ د.عليه السلام ومناصبته العداء . فقال عليه السلام :

\_ لا تقولوا الراهب ولكن قولو الفاسق.

وانضاف إلى يهود رجال من الأوس والخزرج أظهروا الإسلام رياء ، فكانؤا بجلسون إلى رسول الله - على الله عليه وسلم - ثم ينقلون حديثه للمنافقين ساخرين مستهزئين ، وكان منهم نبتل بن الحرث فانه جلس إليه عليه السلام ثم ذهب إلى

حيث كان المنافقون وقال لهم وقد لوى شفتْه السفلي استخفافا :

\_ إنما محمد أذن ، من حدثه بشيء صدقه .

فا ُنزل الله تعالى : « ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو آذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم » (١) .

كان نبتل رجلا جسيا مسترخى الشفتين ثائر شعر الرأس أحمر العينين ، كبده أغلظ من كبد الحار ، وكان ذا وجهين بجلس إلى الرسول عليه السلام بوجه ويقبل على المنافقين بوجه آخر ، فكان إذا ما جلس إليهم هون من شائن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ، وقد كشف أمره القرآن وقال رسول الله فيه :

ــ من أحب أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحرث .

وقامت خصومة بين بعض رجال بمن أيد عون بالإسلام وبين رجال من المسلمين ، فرأى المسلمون أن عشوا محصومتهم إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأبى المنافقون ودعوهم إلى الكهان حكام أهل الحاهلية ، فأنزل الله عز وجل فيهم : « ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا . وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا . فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيدمهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا . أولئك الذين يعلم الله ما في قلوهم فا عرض

<sup>(</sup>۱) التوبة ٦٦

عنهم وعظهم وقل لهم فى أنفسهم قولا بليغا . وما أرسلنا من رسوله إلا ليطاع باذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر واالله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيا . فلا وريك لا يؤمنون حيى محكموك فيا شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلما » (1) .

وأسلم من أحبار بهود نفاقا رجال آمنوا بائن الإسلام أمن من أن بهاجموه صراحة فدخلوا فيه ليكيدوا له ويكونوا كالسوس ينخرون في قواعده في غفلة من أهله لعله ينهار يوما فيحققون ما عجز عنه أعداوه السافرون.

كانوا محاولون أن يشككوا فى القرآن معتمدين على أنهم أهل الكتاب الأول والعلم الأول مستغلين التوراة التى كتبت فى رض السبى ليفتنوا المسلمين عن دينهم . فلما ذكر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – سلمان بن داود فى المرسلين قال بعض أحبارهم :

\_ ألا تعجبون من محمد . يزعم أن سليان بن داو دكان نبيا ، والله ما كان إلا ساحرا .

وكانوا معذورين فى زعمهم فالتوراة التى بين أيديهم ما كانت ترى فى سليان أكثر من ملك ببى الهيكل ثم مات كافرا . إنهم زوجوه ألف جارية وصوروه ملكا غارقا فى الشهوات كملوك الفرس الذين أذلوهم فى المنبى ، فلما ذكره القرآن فى المرسلين وكرمه وأكد أن الله سخر له الريح ومنحه ملكا لا ينبغى لأحد من بعده سخروا من ذلك القول ، وما وجدوا فيا فعله سليان عليه السلام

النساء ۲۰ – ۲۰

إلا السحر المبين !

كانوا يحلمون وهم فى المنبى فى بابل بالملك أكثر من النبوة والرسالة . فقد أتى نحتنصر على ملكهم بينا النبوة كانت لا تزال فيهم ، فأكثروا من الحديث عن داود الملك وسلمان الملك فى توراتهم التى كتبوها بأيديهم ليعبروا عن آمالهم وأمانيهم وليبثوا فى الشعب الذليل روح الأمل بعودة سلطانهم . فلما جاء محمد عليه السلام بالحق كان ذلك الحق غريبا عليهم ، فراحوا يقصون على المسلمين أقاصيص التوراة ليفسدوا الدين القيم وليقفوا فى وجه انتشاره الذى أذهلهم وأقض مضاجعهم :

وقالواله:

ــ أخبر نا عن الروح .

قال عليه السلام:

- أنشدكم بالله وبائيامه عند بني إسرائيل هل تعلمونه جبريل ، وهو الذي يا تيني ؟

- نعم . ولكنه يا محمد لنا عدو وهو مكك إنما ياتى بالشدة وبسفك الدماء . ولولا ذلك لاتبعناك .

فا نزل الله عز وجل: «قل من كان عدوا لحبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر مها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين

أو توا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كائم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليان وما كفر سليان ولكن الشياطين كفره ا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لوكانوا يعلمون ، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لوكانوا يعلمون ، (۱) .

وراحت الأيام تمر والحواردائر بين محمد عليه السلام واليهود والكافرين والمنافقين ، والقرآن ينزل من السماء ليلزم الحميم الحجة ويبين لهم ما فيه يختلفون . وأهل الكتاب في دهشة من أمر ذلك الأمى الذي لم يقرأ في كتب الأولين ويعجبون من أين له هذا العلم الغزير ، ولولا أن طمس الله على قلوبهم لانقادوا له طائعين سامعين محيين .

ومر أبو ياسر بن أخطب برسول الله – صلى الله عليه وسلم – وهو يتلوا فاتحة البقرة : « ألم . ذلك الكتاب لا ريب فيه » (٢) فوقف وقد شغل ذهنه بما سمع ، فأتى أخاه حيى بن أخطب فى رجال من بهود فقال :

ــ تعلموا والله ، لقد سمعت محمدا يتلو فيما أنزل عليه : « أَلَم . ذلك الكتاب » .

ٰ فقالوا فی عجبہ :

<sup>(</sup>٢) اليقرة ٢ ، ٢

- ــ أنت سبعته ؟
  - ـــ نعم .

فمشىٰ حيى بن أخطب فى أو لئك النفر من بهود إلى رسول الله — صلى الله عليه وسلم . فقالوا له :

ـ يا محمد ، ألم يذكر لنا أملك تتلو فيها أنزل إليك : « ألم . ذلك الكتاب » ؟

- ــ بلي .
- أجاءك مها جبريل من عند الله ؟
  - ـــ نعم ،

ــ قد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بـــّــن لنبي منهم ما مدة ملكه وما أكل أمته (طول مدتهم) غيرك.

والتفت حيى بن أخطب إلى من معه فقال لهم :

- الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعُون ، فهذه إجدي، وسبعون سنة ؛ أفتدخلون في دين إنما مدة ملكه وأكل أمته إحدى وسبعون سنة ؟

ثم أقبل على رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ فقال :

- ـ يا محمد ، هل مع هذا غره ؟
  - ـــ نعر .
  - \_ بماذا ؟
  - المص (١).

ــ هذه والله أثقل وأطول ، الألف واحدة واللام ثلاثوب.

<sup>(</sup>١) الأعراف ١

والميم أربعون والصاد تسعون ، فهذه إحدى وستون وماثة سنة ، هل مع هذا يا محمد غيره ؟

- نعم « الر » (١) .
- ـــ هذه والله أثقل وأطول . الألف واحدة واللام ثلاثون والراء مائتان ، فهذه إحدى وثلاثون ومثتان ، هل مع هذا غيره يا محمد ؟
  - نعم « المر » (٢) .
- ـــ هذه والله أثقل وأطول ، الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون والراء مئتان . فهذه إحدى وسبعون ومئتا سنة .

وصمت قليلا ثم قال :

ـــ لقد لـُــ بس علينا أمرك يا محمد ، حتى ما ندرى أقليلا أعطيت أم كثير ا ؟

أَم قاموا عنه ، فقال أبو أيسر لأخيه حيى بن أخطب ولمن معه من الأحيار :

ـــ ما يدريكم لعله قد جمع هذا كله لمحمد ، إحدى وسبعون وإحدى وسبعون وإحدى وسبعون ومئتان وإحدى وسبعون ومئتان ، فذلك سبعائة وأربع وثلاثون سنة .

ــ لقد تشابه علينا أمره .

وكانت صفية بنت حيى بن أخطب تصغى إلى حديث أبيها وعمها أنى ياسر فاذا به يدور خول محمد عليه السلام على الدوام ،

<sup>(</sup>۲) يونس ۱

<sup>(</sup>٣) الرغد (

وإذا به يقطر حقدا وضغينة على الرجل الذي جاء يدعو إلى المحبة والسلام . إنها تحس عطفا على رسالته بل حاسة إلى دعوته . وإن همسا غريبا بهجس فى أغوار أغوارها أن سيكون لها شأن فى حياة النبى عليه السلام . ولو رفعت عن بصيرتها حجب الغيب لرأت نفسها زوجة للرسول صلوات الله وسلامه عليه و لحفق قلبها سرورا فرتهات بالفرح بائن من الله عليها بائن تصبح أم المؤمنين .

وافى الموسم فخرجت قبائل العرب إلى سوق مجنة ليبتاعوا ويبيعوا ويذبحوا الذبائح ويتقربوا إلى آلهتهم لتبارك لهم فى تجارتهم وراح أهل مكة يتأهبون لاستقبال الحجيج ، فغدا العباس بن عبد المطلب يضع الأحواض فى كل مكان و يملوها بالماء فهو صاحب السقاية ، وجعل عتبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وحكيم بن حزام وسادات قريش يعدون الطعام لفقراء الناس ، وخرجت القوافل من مخازن التجار لتنساب إلى أسواق مجنة وعكاظ و ذى محاز .

وتا هب أبو سفيان ليسر بقريش إلى حيث بحرج الناس فهو سيدهم وقاضيهم وصاحب الكلمة فيهم بعد أن طوى الزمن سادات بنى هاشم ، إنه تاجر بحب الغنم دائما وأن يكسب من صلاته بالناس الا يعنيه الدين بل كان ما يهمه من أمره الحاه والسلطان . وقد ساءه أن يفلت محمد عليه السلام منهم يوم أن هاجر إلى المدينة واشتد غيظه لا لأنه كان يخشى ألا تعبد اللات والعزى فى الأرض إذا ما ظهر دين محمد بن عبد الله ، بل لأنه كان يعلم علم اليقين خطورة محمد عليه السلام على تجارة قريش إذا ما دانت له يثرب .

وراح أبو العاص بن الربيع يتارُهب للخروج بتجارته مع قومه وزينب بنت محمد عليه السلام تعد لزوجها ما يصلحه وقد لاح الأسي فى وجهها . إنها شهدت شهادة الحق مذ أولى يوم عاد فيه أبو القاسم إلى داره من غار حراء بعد أن هبط عليه الوحى . وكانت ترجو أن يومن أبو العاص بالدين القيم فهو كريم الحلق اشتهر بين قومه بالأمين كما اشتهر بذلك أبوها من قبل . ولكن أبا العاص ظل على دين قومه ولم بحاول أن يردها عن الإسلام .

كان أبو العاص نعم الزوج وكانت زينب تبذل كل جهد لإرضاء ابن الحالة ، ولكن كثيرا ما كان اختلاف العقائد يقوم حائلا بين أن ترفرف السعادة الكاملة بجناحيها على الدار ، فخالتها هالة بنت خويلد وكل أهل البيت كانوا على وثنيتهم بينا كانت هى تعبد الله وحده وتسبحه بكرة وأصيلا .

وتحست بيدها القلادة التي قدمتها الطاهرة إليها هدية يوم زفافها فاذا الدموع ترقرق كاللآلي في مقليها ، فطيف أمها لا يغيب عن خيالها أبدا ، فان كانت خديجة أم المؤمنين قد أصبحت في الغابرين فان صوت خالتها هالة كان يبعث القشعريرة في بدنها كلما مس أذنيها ثم يوقظ ذكريات سيدة نساء قريش من مرقدها ، فقد كان صوت حاضنة الإسلام وصوت أختها من معدن واحد ، فه نفس الحرس والنبرة وتاثيره العميق في نفوس سامعيه .

أحست يوم أن ماتت أمها أن نبع الحنان قد غاض فعذبتها لوعة الأسى . ولكن أباها العظيم غمرها محبه الكبير فمسح على تفسها بالرحمة وأذهب عن فوادها الشجن ، وكانت زيارتها لبيت أبيها عليه السلام تجعلها تستشعر أنها ليست وحيدة في دنياها ، فوجودها بين أخيها هند ابن أبي هالة وأختيها أم كلثوم وفاطمة

الزهراء وابن عمها على بن أبى طالب وربيب أبيها زيد بن مجمله وزوجه أم أيمن ونساء المسلمين كان يقوى روحها ويشد أزرها .

كانت فى بيت زوجها قلقة على الرغم من حبه وعطفه ورعايته ، فهى مومنة نحيط بها الكافرون . بينا كانت فى بيت أبيها مطمئنة راضية مستبشرة . فهى فى منبع النور ترشف مع الآخرين فى سعادة روحية رحيق الإيمان المختوم .

وكانت تتلوى من الألم كلما سمعت باضطهاد قومها لأبيها الكريم ، وسرعان ما يذوب العذاب إذا ما أشرق عليها نبى الله عليه السلام بابتسامته العذبة وغمرها بعطفه السابغ ، فتسمو فوق الآلام وتنزع ذاتها إلى أفراح الروح وتستشعر خصب الوجود .

كانت سعادتها مستمدة من القرب منه والنظر إليه وإلقاء سمعها الى الحكمة التى تتدفق من بين شفتيه ، فيتا لق نور العقل وتربو طما نينة النفس وتتحرر الذات من كل القيود لتهيم مستبشرة فى عالم الملكوت ، فلما بلغها أن أباها قد هاجر إلى يترب فرارا بدينه أحست كا أن قلبها ينصهر ونزل بها حزن ثقيل وهرعت إلى داره شاردة اللب قلقة منزعجة مضطربة ، لا تملك من أمرها إلا أن تذرف الدموع .

إنها ضمت أختيها أم كلثوم وفاطمة إلى صدرها وهي تجاهد آلام نفسها ، فاذا يخيل إليها أنها ترى من خلال دموعها خديجة أم المؤمنين مقبلة من مخدعها ، فانتفضت انتفاضة سرت إلى العزيزتين الغاليتين اللتين احتوتهما في حضنها فارتفع تحييهما . فا قبلت أم أيمن وفي أثرها ابنها أسامة بن زيد فراحت تمسح عنهن فا قبلت أم أيمن وفي أثرها ابنها أسامة بن زيد فراحت تمسح عنهن

الأحزان وتقول إن لقاء الأحبة قريب .

وجاء زيد بن حارثة وحمل ابنتي رسول الله عليه السلام أم كلثوم وفاطمة وحمل زوجه أم أيمن وولده أسامة حب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وخرج بهم وخرج معه عبد الله ابن أبي بكر وقد حمل أساء وعائشة بنت أبي بكر وأمها أم رومان وأهل بيت الصديق ، فأحست زينب وحشة قاسية في مكة فهي لا تستطيع أن تلحق بالمسلمين ، فهي في كنف رجل كريم وإن ظل على دين آبائه .

وباتت غريبة فى مكة فلم يعد معها من المسلمين إلا المستضعفين الذين عجزوا عن الهجرة أو الذين حبسوا لئلا بهاجروا إلى الرسول. وكان عزاوها الوحيد إقبال العباس عليها با نباء النبى صلوات الله وسلامه عليه بم فقد كانت تلك الأنباء تخفف لوعة الفراق وتدسس فى النفس الأمل ، وإن كانت إذا ما خلت بنفسها تعجب من أين تا في العباس بن عبد المطلب أخبار ابن أخيه ؟

وكانت إذا ما هزها الحنين إلى أبيها وأخواتها تخرج من دار زوجها أبى العاص بن الربيع وتنطلق إلى دار خديجة لتمد الطرف إلى آلبيت الذى شهدت فيه أسعد الأيام وحملت له أعذب الذكريات فتستشعر كا نما تلثم بعينيها فى حنان وانفعال رمز الأمانى والآمال وكنز الوجود . فنى تلك الدار تفتحت عيناها على النور مرتين ، يوم أن ولدت ويوم أن ولدت من جديد لما جاء أبوها العظيم من الغار محمل رسالة السهاء .

وكانت إذا ما أرقها الشوق واستبد بها الحنين تسعى إلى قبر

الطاهرة أم المؤمنين تبث روحها ما بمور في صدرها من إحساسات. وتغسل أحزان نفسها بالدموع ، ثم تنقلب إلى أهل أبي العاص ابن الربيع تعيش بينهم على أمل أن بهدى الله زوجها ويشرح صدره للاسلام فيهاجران إلى أبيها الكريم ويتحقق الحلم الكبير .

وخرجت قوافل مكة وعلى رأسها أبو سفيان بن حرب وقد حمل زوجته هند بنت عتبة في هودج . وخرج أبو العاص بن الربيع مع الخارجين وهو يقود جملا عليه هودج فيه زينب بنت محمد عليه السلام . وغدت زينب تتلفت فاذا بجميع سادات قريش في القافلة : أبى الحكم بن هشام وعتبة بن أبى ربيعة وأخيه شيبة وأمية بن خلف وأخيه أى وحكيم بن حزام والوليد بن المغيرة وخالد ابن الوليد والعاصـ-بن وائيل وعمرو بن العاص وأنى لهب بن عبد المطلب والأسود بن عبد يغوث والنضربن الحارث ومنبه بن الحجاج والسائب بن صيفي وعقبة بن أبي معيط والحكم بن أبي العاص . ولم يغب عن الركب إلا محمد صلوات الله وسلامه عليه ومن هاجر معه من المسلمين ، فخنقت زينب العبرات وهاجت اللكويات فظلت في شرود حزين حتى طاف بها طائف رحم راح بهمس في أغوار نفسها أن ما من رجل من هوُّلاء الرجال إلا وله ابن أو قريب قد هاجر مع أبيها العظم . فان كان محمد عليه السلام قد غاب اليوم عن القوم فقد غاب أيضاً فلذات الأكباد والا حباب ، وإنكان قد مسها قرح فقد مس القوم قرح مثله . إلا أنها على الرغم منأحز ادقلبها مستبشرة بهجرةرسول اللهصلوات الله وسلامه عليه بينا القوم أذلة قدكفر الأبناء بآلحة الآباء وفضلوا عليهم عدوهم المبين -

وحطت قريش الرحال في سوق مجنة ، السوق التي تشوق اليها بلال بن رباح في مهجره فقال :

وهل أردن يوما مياه مجنسة وهل يبدون لى شامة وطفيل ؟ كانت زينب بنت محمد عليه السلام تستشعر نفس الإحساس فقد كانت تتساءل فى نفسها عما إذا كان سياتى يوم يملأ فيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه وصحبه هذه البطاح ، ويذكرون الله ويسبحون بالعشى والإبكار ؟ وراحت ترقب فى أسى ما يمارس القوم من شعائر الحاهلية وتعجب فى عين ذاتها لقومها الذين عميت قلومهم فى صدورهم عن الهوى والرشاد .

وكانت تستشعر غربة ووحشة وإن جلست إلى هند بنت عتبة وصويحباتها اللاتى أمضت طفولتها وشبابها معهن . وماكانت تنعم بالراحة والحرية والأنس إلا إذاكانت مع أم الفضل امرأة العباس . فقد كانت تغذى جفاف عواطفها بغيث حنانها وحلاوة إيمانها الصادق العميق ، وكانت تتهلل بالفرح لما ترى أم الفضل تجاهد في غرس مبادئ الإسلام النقية في أغوار فواد ابنها عبد الله بن عباس .

وتصرمت أيام مجنة فتدفق الناس إلى سوق عكاظ من الوهاد والنجاد والدروب والوديان والحبال . ونزلت القبائل على مياهها ومراعيها تجت راياتها ، وتأهب سادات قريش للحكم بين الشعراء . وقد صار أبو سفيان بن الحارث ابن عم النبى وشبيهه وتربه الذى لم يفارقه أبدا قبل الإسلام وشاعر قريش من أشهر الحكام . وكانت زينب تستشعر أسى كلما وقعت عيناها عليه فكيف

عَابِ عن لب الشاعر الأريب الصديق أن يهتدى إلى جوهر الإسلام وإعجاز القرآن ؟

وامتدت الأبصار إلى الشعراء وهم يتوجهون إلى القبة التى ضربت للنابغة الذبيانى ، وغدا الناس يذكرون أساءهم . لقد وردوا جميعا إلى عكاظ ولم يغب عنهم إلا حسان بن ثابت شاعر الخزرج ، فقد أسلم الشاعر الذى كانت تفتح له قصور ملوك الغساسنة ويقدم إليه أفضل الأطعمة والمشروبات وتشنف أذنيه أشهر المغنيات ، وفضل أن يكون بالقرب من رسوله الكريم الذى أخرجه من ظلمات الحاهلية إلى نور الإسلام . وكان المسجد المتواضع قى عينيه أعظم من كل قصور الحيرة والشام ، وكان حديث نبى الله عليه السلام فى نفسه أروع من كل ما سمع من الشعراء فى كل عليه السلام فى نفسه أروع من كل ما سمع من الشعراء فى كل الأسواق .

وأقبل هودج مسوَّم فاتجهت الأنظار إليه فيا جاء إلى عكاظ من قبل هودج قد جعلت له علامة يعرف بها ويميز ، وهبطت الحنساء منه وعرف سبب تمييزها لهودجها فهى تعاظم العرب يمصيبتهافى أبيهاعمرو بن الشريد وأخويها صخر ومعاوية ابنى غمرو . إن الناس ليذكرون تلك الأيام التي كان عمرو بن الشريد

يمسك فيها بيدي ابنيه صخر ومعاوية في المواسم ويقول:

أنا أبو خيرى مضر 💎 ومن نكر فليعتبر

ولم ينكر أحد فقد كان صخر بن عمرو شريفا فى بنى سليم حليما جوادا شجاعا ، وكان أخوه معاوية من أشهر فرسان القبائل فى الحاهلية . وكان عمر معاوية قصيرا ، فني موسم من مواسم عكاظ لقى جارية جميلة عند هاشم بن حرملة فدعاها إلى نفسه فامتنعت ، فقتله هاشم بن حرملة لما خرج غازيا يريد بني مرة وبني فزارة في فرسان أصحابه من سلم .

ودخل الشهر الحرام من السنة التالية لقتل معاوية فخرج صخر بن عمرو حتى أتى بنى مرة بن عوف بن ذبيان وهو على فرسه الشهاء فقال:

ــ إنى أخاف أن يعرفوني ويعرفوا غرة الشهاء فيتا ُهبوا .

فسود غرتها ، فلما أشرفت على أدنى الحي رأوها فقالت فتاة منهم :

ــ هذه والله الشماء .

فنظروا فقالوا:

ــ الشهاء غراء وهذه بهيم .

فلم يشعروا إلا والحيل دوائس فاقتتلوا فقتل صخر دريدا ووقف على ابني حرملة فاذا أحدهما به طعنة في عضده وقال لها :

ـــ أيكما قتل أخي معاوية ؟

فسكتا فلم محمرا إليه شيئا .

فقال الصحيح للجريح وكان هاشم بن حرملة :

- ما لك لا تجيبه؟

ــ وقفت له فطعني هذه الطعنة في عضدي وشد أخي عليه فقتله ، فا ينا قتلت أدركت ثا رك ، إلا أنا لم نسلب أخاك .

ــ فها فعلت فرسه ال<sup>م</sup>ماء؟

- ـــ ها هي تلك خذها . .
  - ــ فهل كفنتموه ؟
- ــ نعم فى بردين أحدهما بخمس وعشرين بكرة .
  - ـــ فاگرونی قبره .

فا روه إياه ، فلما رأى جزع عنده ثم قال :

-كاأنكم قد أنكرتم ما رأيتم من جزعى . فوالله ما بت منذ عقلت إلا واترا أو موتورا أو طالبا أو مطلوبا ، حتى قتل معاوية فيا ذقت طعم نوم بعده .

ولم يكتف صخر بما ظفر من نصر وقتل أخذا بثار أخيه . إنما مضى بالتنكيل باعدائه فغزا بقومه وترك الحي خلوا ، فاهتبلت غطفان الفرصة فاغارت على سليم ، ولكنها كانت واهمة فى تقديرها فمن بتى من غلمان سليم استطاعوا أن يقتلوا من غطفان نفرا وانهزم الباقون ، فنالت سليم نصرا مزدوجا ، نصرا بزعامة صخر ونصرا بقهرها غطفان حيبا أغارت عليهم .

ولم يقنع صخر بانتصاراته فا صر على أن ينكل با سد حليفة غطفان ليكون نصره عاما شاملا ويشى غليله من هولاء الحلفاء الذين وقفوا يشاركون بنى غطفان القتال ، فجمع الحموع وأغار على بنى أسد بن خزعة فالتقوا فاقتتلوا قتالا شديدا ، فارفض أصحاب صخر عنه وطعن طعنة فى جنبه وثبت فى النزال ، فعاد إليه أصحابه فا صاب غنائم وسبيا وأخذ بديلة فتزوجها ، فلما صار إلى أهله تعالج من الطعنة فنتا من الحرح المثل اليد ، فا ضناه ذلك حولا .

وسائل سائل امرأته :

- كيف صخر البوم ؟

ــ لا ميت فينعي ولا صحيح فيرجي :

ومات صخر متاءثرا بجرحه ، وجاءت الحنساء إلى الموسم ترثى الأحبة فانطلقت إلى قبة الشعراء ، فخف النَّاس إليها وقد ألقوا إليها سمعهم فراحت تنشد :

أغيني جودا ولا تجمدا ألا تبكيان الحرىء الحميل طويل النجاد رفيع العا إذا القوم مدوا باءيديهــــم وإن ذكر المجد ألفيتم تأزر بالمجدثم ارتسدى

ألا تبكيان لصخر الندى ؟ ألا تبكيان الفتي السيدا ؟ د ساد عشيرته أمردا إلى المجد مد إليه يدا فنال الذي فوق أيدسم من المجدثم مضي مصعدا يكلفه القسوم ما عالمسم ` وإن كان أصغرهم مولدا ترى المجد ہوى إلى بيته يرىأفضلالكسبأن، بحمدا

وكانت زينب بنت محمد عليه السلام تصغى إلى رثاء الخنساء لأخوسها فتحس بالألفاظ تقطر جزعا ، ولا جرم فالحنساء ترى في موتُ الأحبة نهاية الحياة والعدم فهي على دين قومها . ولو أن ديار سليم عن يسار المدينة فا هلها كانوا مشغولين عن النور الذي بزغ فيها بالحروب الطاحنة الدائرة بينهم وبين جيرانهم ، فلو أن بني سليم دخلوا في الدين القيم لوجدت الخنساء فيه خير العزاء ، ولمسح من قلبها الحزن والشجن .

وأقبل العباس بن عبد المطلب على ابنة محمد عليه السلام وطفق

مِقص عليها أنباء المهاجرين إلى المدينة وما شجر بين الرسول عليه السلام وبين يهود من حوار . وهي مقبلة عليه تصغى في اهتمام حتى إذا ما انتهى من حديثه قالت له :

- ومن أين لك كل هذه الأنباء؟
  - ــ من حجاج المدينة .

ومر أبو سفيان بن حرب لهما فقال له :

ما وراءك يا أبا الفضل؟

فانطلق العباس وأبو سفيان يتحدثان وزينب ترقب عم أبيها وهي شاردة حائرة لا تدرى أكان العباس على دين قومه حقا أم اعتنق الإسلام وكتم إسلامه لأمر أهم من إعلانه ، فكل ما يفعله العباس في مكة وفي الأسواق إنما يوكد للعين الفاحصة أنه عين رسول الله صلوات الله عليه وسلامه وأذنه على أعدائه وأعداء الدين .

كان الحدل دائرا بين الفريسين والصدوقين في يترب قبل أن يهاجر إليها رسول الله — صلى الله عليه وسلم . فاليهود قد أغرموا بالمناقشات الدينية أيها وجدوا وفي أى موضوع سمعوا حتى إن تفسير التالتوراة كانت أكداسا ، وقد اختلفوا في الحرام والحلال اختلافا شديدا فكانت الفرق اليهودية وكانت أماكن دراستهم عامرة بالحوار الذي لا طائل تحته . فلما جاء رسول الله عليه السلام إلى المدينة وجدوا في مناقشته فرصة طيبة لمارسة هوايتهم الحبيبة وإظهار ما عندهم من علم وكانوا يعتقدون أنه علم من عند الله ، وما خطر لهم على قلب أنه قد تا ثر با ساطير الشعوب لما طال عليهم العهد فامتزج بعلم الله أو هام البشرية ومعتقدات الحاهلية .

كانوا يسالونه وكان القرآن يرد عليهم ردودا قاطعة مفحمة ، فكانوا يندحرون وهم يعجبون ثم بجمعون أنفسهم ويعاودون إلقاء السوال في إثر السوال لعله يخطئ يوما فيقيم اليهود عليه الحجة فينفض أنصاره من حوله ، دون أن يدخلوا معه في معركة حربية سافة ق .

جاءوه يسائلونه:

ـــ بمن تومن من الرسل ؟

. آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل

و إسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم ، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » (١) .

كانوا يريدون أن يعترضوا على إساعيل ولكنهم خافوا أن يكذبهم من أسلم من اليهود . فاساعيل قد ورد ذكره فى التوراة وقد بشر الملك أمه باأن سيجعله أمة عظيمة ، أما عيسى عليه السلام فها جاء له فى التوراة من ذكر ، فقد نزلت على موسى عليه البيلام قبل أن يولد المسيح بمئات السنين فجحدوا نبوته وقالوا :

– لا نومن بعيسي ولا بمن آمن به .

فا نزل الله تعالى : « قل يا هل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون »(٢).

- يا محمد ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه ، وتؤمن بما عندنا من التوراة وتشهد أنها من الله حق ؟

كان على علم بما طرأ على التوراة من تبديل وأن أحبارهم قد غيروا فيها . أضافوا إليها وحذفوا منها فقال :

- بلى ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها مما أخذ عليكم من الميثاق وكتمتم منها ما أمرتم أن تبينوه للناس ، فبرثت من أحداثكم . - فانا نا خذ بما في أيدينا ، فانا على الهدى والحق ولا نومن بك ولا نتعك .

فا نزل الله تعالى فيهم: «.. يا هل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما إنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تا س على القوم

<sup>(</sup>۱) البقرة ۱۳۳

الكافرين » (١) .

ـــ يا محمد أما تعلم مع الله إلها غيره ؟

ــ لا إله غبره بذلك بعثت وإلى ذلك أدعو .

فا نزل الله تعالى : «قل أى شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بينى وبينكم وأوجى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أثنكم لتشهدون أن مع الله آلحة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإننى برىء مما تشركون . الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون » (٢) .

أحق يا محمد أن هذا الذي جئت به حق من عند الله ؟ فانا لا نه اه متسقاكها تتسق التوراة .

كانت التوراة تقص القصص الذى كتب فى أرض المنى ، تقص قصة نوح لما سكر وتعرت عورته وقصة لوط لما اضطجع مع ابنته . وقصة داود لما انتزع من قائده أوريا زوجته غدرا ، وقصة سلمان لما كفر . وقصة إستر مع إمبراطور الفرس وكيف أن عمها مردخاى قدمها محظية إلى البلاط الفارسي وإذا بكتاب التوراة يرفعونها إلى مرتبة القداسة ؛ أما القرآن فها كان عملا أدبيا من خيال قاص أو شاعر بل كان من عند الله ينبض بالحكمة وينطق بالحق فهو كتاب منير مبين لايا تيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكم حميد ، فقال لم رسول الله عليه السلام :

ـــ أما والله إنكم لتعرفون أنه من عند الله تجدونه مكتوبًا عندكم ، ولو اجتمعت الإنس والحن على أن يا توا به ما جاءوا به .

<sup>(</sup>Y) الأنمام 19 ، · · Y

\_ يا محمد أنما يعلمك هذا إنس ولا جن ؟

ـــ أما والله إنكم لتعلمون أنه من عند الله وإنى لرسول الله ، تجدون ذلك مكتوبا عندكم فى التوراة .

- يا محمد فان الله يُصنع لرسوله إذا بعثه ما يشاء ويقدر منه على ما أراد . فأنزل علينا كتابا من السهاء نقروه ونعرفه وإلا جئناك ممثل ما تائتي به .

فا نزل الله تعالى : « قل ائن اجتمعت الإنس والحن على أن يا توا عمثل هذا القرآن لا يا تون عمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » (١).

واستمر اليهود فى الحدل والمنافقون فى النفاق ، فى ذات يوم خرج عبد الله بن أبى بن سلول وأصحابه فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ فقال عبد الله بن أبى :

ــ انظر واكيف أرد هوًالاء السفهاء عنكم .

فذهب فا ُخذ بیٰد أی بکر فقال :

مرحبا بالصديق سيد بنى تيم وشيخ الإسلام وثانى رسول الله
 ف الغار ، الباذل نفسه وماله .

ثم أخذ بيد عمر فقال :

\_.مرحبا بسيد بنى عدى بن كعب الفاروق القوى فى دين الله الباذل نفسه وماله لرسول الله .

ثم أخذ بيد على فقال :

ــ مرحبا بابن عم رسول الله وختنه سيد بني هاشم ما خلا

<sup>(1)</sup> **الاسراء** ٨٨

رسول الله .

ثم افتر قوا فقال ابن سلول لأصحابه :

كيف رأيتموني فعلت ؟ فاذا رأيتموهم فافعلواكما فعلت .

فا ثنوا عليه خيرا ، فا نزل الله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسُ مِنْ يَقُولُ آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين . يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون . في قلومهم مرض فزادهم الله مرَّضًا ولهم عدَّاب أليم بما كانوا يكذَّبون . وإذا قيل لهم لأ تفسدوا في الأرض قالوا إنَّمَا نحن مصلحون . ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون . وإذا قيل لهم آمنواكما آمن الناس قالوا أنوْمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون . وُإِذَا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا حلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون . الله يستهزئ بهم وبمدهم في طغيانهم يعمهون . أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وماكانوا مهتدين . مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون . صم بكم عمى فهم لا يرجعون . أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق بجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعتي حذر الموت والله محيط بالكَّافرين: يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير » (١) .

وسمع يهود هذه الآيات البينات فاُحسوا قهرا فما نزل مثلها

<sup>(</sup>۱) البقرة ۸ -- ۲۰

قى التوراة . وأبوا أن يعترفوا بما نى نفوسهم ورأوا أن يسخروا منها قبل أن تسحر الناس ببلاغتها فقالوا :

الله أجل وأعلى من أن يضرب الأمثال.

فا نزل الله تعالى : « إن الله لا يستحى أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فا ما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من رجم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا ؟ يضل به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين » (١) .

وضاقت صدور اليهود حرجا بما أنزل الله ولكنهم محادلون بطبعهم قد ملاً الغرور جوانحهم فراحوا يضحكون ويتولون :

\_ ما يشبه هذا كلام الله .

فاذا ما انصرفوا قال الرجل منهم لصهره ولذوى قرابته ولمن بينهم وبينه رضاع من المسلمين :

- اثبت على الدين الذى أنت عليه وما يا مُرك به ، وهذا الرجل فإن أمره حق .

كانوا يعترفون فى نجواهم للا نصار أن أمر محمد عليه صلوات الله وسلامه حق ، فإذا ما لقوه طفقوا به يستهزئون ، فأنزل الله فيهم : « يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم وإياى فارهبون . وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بالياقي ثمنا قليلاوإياى فاتقون . ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون . وأقيموا الصلاة وآتوا الزناة واركعوا مع

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢٦

الراكمين . أتا مرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنه تتلون الكتاب أفلا تعقلون » (١) .

وكان سلمان الفارسي ختلف إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وصحبه فقد كانوا يعملون لحمع المال الذي بحرر سلمان من رقه ، وكان سلمان لا يفتا عن عبادة أصحابه في الدير واجتهادهم ويقول:

ــ يا رسول الله كانوا يصلون ويصومون ويؤمنون بك. ويشهدون أنك تبعث نبيا .

فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم :

ــ يا سلمان هم من أهل النار .

فا طلمت على سلمان الأرض فا نزل الله تعالى :

« إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن. بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » (٢) .

فأحس سلمان كالماكشف عنه جبل.

وكان المنافقون بحضرون المسجد يسمعون أحاديث المسلمين ويسخرون منهم ويستهزئون بدينهم . فاجتمع يوما منهم في المسجد ناس فرآهم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يتحدثون بينهم با قصى أصواتهم قد لصق بعضهم ببعض ، فا مرسهم أن مخرجوا ، فقام أبو أيوب خالد بن زيد إلى عمرو بن قيس أحد بنى النجار

<sup>(</sup>۱) البقرة ٤٠ ـ ٤٤ (٢) البقرة ٢٢

وكان صاحب آلهتهم في الجاهلية . فأخذ برجله يسحبه حيى أخرجه من المسجد وهو يقول :

\_ أتخرجني يا أبا أيوب من مربد بني ثعلبة ؟!

ثم أقبل أبو أيوب أيضا إلى رافع بن وديعة أحد بنى النجار فلببه بردائه ثم نتره نترا شديدا ولطم وجهه وأخرجه وهو يقول له : \_ أيف لك منافقا خببثا! أدراجك (الرجع من الطريق التي

وقام محمارة بن حزم إلى زيد بن عمرو وكان رجلا طويل اللحية فاخذ بلحيته فقاده بها قودا عنيفا حتى أخرجه ، ثم جمع عمارة يديه فلدمه (١) بها في صدره لدمة خر منها فقال :

ــ خدشتني يا عمارة .

\_ أبعدك الله يا منافق . فما أعد الله لك من العذاب أشد من ذلك ، فلا تقربن مسجد رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم .

وقام أبو محمد مسعود بن أوس من بنى النجار إلى قيس بن عمرو بن سهل ، وكان قيس غلاما شابا ولا يعلم فى المنافقين شاب غيره ، فجعل يدفع فى قفاه حتى أخرجه .

وقام عبد الله بن الحارث من بَايُهُخدره رهط أبى سعيد الحدرى إلى الحارث بن عمرو وكان ذا مجمه ، فأخذ بجمته فسحبه بها سحبا عنيفا على ما مر به من الأرض حتى أخرجه ، فقال له :

ــ لقد أغلظت يابن الحارث .

\_ إنك أهل لذلك \_ أي عدو الله \_ لما أنزل فيك . فلا تقربن

<sup>(</sup>۱) شربه ۰

مسجد رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ فإنك نجس .

وقام رجل من بنی عمرو بن عوف إلى أخیه زُّویبن الحارب فاخرجه إخراجا عنیفا وقال :

غلب عليك الشيطان و أمره .

وأخرج المنافقون من مسجد الرسول إخراجا عنيفا، فقد أصبحت العزة لله ولرسوله وللمؤمنين .

كان أبو بكر قد نزل بالسنح من ضواحى المدينة على خارجة ابن زيد من بنى الحارث من الخزرج ، وتزوج الصديق حبيبة بنت خارجة . ولماكان قد أتفق ماله فى تحرير الإماء والعبيد الذين هداهم الله إلى الإسلام ليخلصهم من اضطهاد ساداتهم فقد ذابت ثروته ، فراح التاجر المكى يعمل فى الزراعة مع خارجة مزارعة فى أرضه ؛ فقد لقن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — أصحابه أن العمل عبادة ، فأقبلوا على العمل مستبشرين .

ونزل الزبر بن العوام بيترب وكان فقيرا ما له فى الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير جمله الذى يستى عليه وغير فرسه ، فكانت زوجه أسهاء بنت أى بكر تقوم بعلف فرسه ، فإذا ما فرغت منها خرجت تملا الماء ثم تعود لتصلح دلوها الحلد أو لتعجن ، وماكانت أسهاء تحسن أن تخبز فكانت تستعين بجارات لها من الأنصار ليخبزن لها وقد كن جارات صدق ، فاذا ما انتهت أعمال البيت انطلقت إلى أرض الزبير التي أقطعه رسول الله — صلى الله عليه وسلم — وهي على ثلثي فرسخ من الدار لتعمل مها ، حتى إذا ما مالت الشمس للمغيب عادت إلى دارها لتحتضن ابنها عبد الله . وكانت أسهاء تعرف شدة غيرة زوجها فكانت تتحاشي كل ما يثيره ، فإذا ما ذهبت لزيارة أبيها وأخواتها في السنح كانت

تخرج فى صحبة الزبير ، وكانت تمد بصرها إلى عائشة فكانت تراها رقيقة حلوة نامية وإنكانت ذات ولع باللعب والمرح .

ووقعت عينا أبى بكر على ابنته ذات العينين الواسعتين والقدمين الصغيرتين والشعر الجعد ، فاذا بفكرة تزويجها تحتل وأسه ، إنهاكانت مخطوبة لحبير بن مطعم بن عدى ثم خطبها رسول الله عليه وسلم — ولم ين عليها ، وانطلق الصديق من السنح حتى أتى رسول الله عليه السلام فقال له :

- ــ ما عنعك أن تبني با ملك ؟
  - \_ الصداق .

فا عطاه أبو بكر اثنتى عشرة أوقية ونشا ، فبعث بها رسول الله عليه السلام إلى دار أبى بكر فغمر أم رومان فرح شديد ، وهل هناك أمنية أغلى من أن يتزوج رسول الله صلوات الله عليه ابنتها ؟

وكان الشهر شوال . وفتحت دار أبي بكر بالسنح لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - واجتمع إليه رجال ونساء من الأنصار ، فجاءت أم رومان إلى عائشة وهي في أرجوحة بين نخلتين فا نزلتها من الأرجوحة وفرقت شعرها ومسحت وجهها بشيء من ماء ، ثم أقبلت تقودها حتى وقفت بها عند الباب وهي تنهج حتى سكن بعض نفسها ، ثم أدخلتها الدار فا ذا نسوة من الأنصار في البيت فقل: :

ــ على الحبر والبركة وعلى خبر طائر . ·

فا سلمتها أم رومان إليهن وأصلحن من شا نها ، ثم دخلت بها إلى حيث كان رسول الله عليه السلام فإذا به جالس على سرير

وعنده رجال ونساء من الأنصار ، فا جلستها فى حجر رسول الله عليه السلام ثم قالت :

- هوُّلاء أهلك فبارك الله لك فيهن وبارك لهن فيك.

فوثب الرجال والنساء فخرجوا ، وبنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم - مارا فى بيتها فها محرت جزور ولا ذبحت شاة ، حتى أرسل إليهم سعد بن عبادة مجفنته التى كان يرسلها وبقدح من لن ، فشرب النبى - صلى الله عليه وسلم - بعضه وشربت عائشة باقيه .

كان زواجا بسيطا يتساوق مع بساطة حياة محمد صلوات الله وسلامه عليه . ولكنه ربط بين رسول الله وصاحبه الذى ضحى عاله وراحته وتجارته فى سبيل قضية الإسلام وانتشار الدعوة فى الآفاق . وكان أبو بكر على ثقة من أن ابنته ستجد السعادة فى بيت صديقه العظم الذى يكلم من الساء .

وحملت عائشة إلى دار الرسول – صلوات الله وسلامه عليه – التي كانت ملتصقة بمسجده ، وكانت في تلك الدار سودة بنت زمعة السيدة البدينة التي ما كان أحد يحس وجودها . ففاطسة الزهراء وأم كلثوم وعلى بن أبي طالب وهند بن أبي هالة ابن خديجة أم المومنين كانوا ينظرون إليها على أنها سيدة مسنة مؤمنة فقدت عائلها فجاءت إلى بيت نبي الله عليه السلام لتخدمه وتسهر عليه ، أما وجود عائشة في الدار فكان شيئا آخر مختلف كل الاختلاف عن وجود بنت زمعة !

كانت عائشة صغيرة السن ولكنها كانت تعرف مكانتها في

دار رسول الله عليه السلام . فكانت لا ترى فى سودة بنت زمعة مدوسة لها فى قلب الرسول عليه السلام بل كانت ترى قيها سيدة ترعى شئون الدار .

وذات يوم أعدت عائشة طعاما ودعت رسول الله إليه فجلس بينها وبين سودة. وقدمت عائشة لسودة شيئا منه فاعتذرت سودة بأنها لا خبه و فقالت لها عائشة إنها ستلطخ به وجهها إن لم تأكل فأعادت سودة الاعتذار . فقامت عائشة ولطخت به وجه سودة فضحك النبي عليه السلام ولم يقل شيئا ، وابتسمت سودة فغاية أمانيها أن تدخل انفرحة غلى قلبه صلوات الله وسلامه عنيه :

كانت حياته عليه السلام كفاحا و اضطهادا و أحز انا وكدا و نصبا وما كان فيها شيء بهيج . حياة قاسية قسوة الصحراء ، فكانت عائشة الواحة التي يلوذ بظلها الظليل من هجير الحياة . وغدت السيدة الصغيرة تبذل كل ما في طاقتها لإسعاد زوجها الطيب الرحيم الأمن الذي لا يُدخر وسعا لإسعاد كل البشر .

وبدا أن عائشة تحتل مكانة الطاهرة وسيدة نساء قريش في قلب رسول الله عليه السلام ، فتحركت الغيرة منها في قلوب بنات الرسول وأبناء حديجة . ففاطمة الزهراء التي عرفت منذ موت أمها بام الرسول لحديها عليه استشعرت أن بنت أبي بكر قد نزلت بقلب أبيها منزلة خديجة ، وأنها صارت تشاطرها حب أبيها وتقاسمها عطفه الكبر ، فاكانت بقادرة على أن تقبل عليها بقلب مسليم .

وكان هند بن أبي هالة يستشعر بالأسي يعتصر فواده كلما وقعت عيناه على عائشة . كان على ين من أن أمه وأم المؤمنين جميعا خديجة بنت خويلد هي حب الرسول عليه السلام الكبير . فلما بني على العذراء بنت أبي بكر وغمرها بحنانه دبت الغيرة منها في قلب ابن خديجة وربيب الرسول .

وكان على بن أبى طالب قد شب فى كنف خديجة ، فان كانت. فاطمة بنت أسد أمه فها عاش فى أحضانها قدر ما عاش بين ذراعى سيذة نساء قريش وأم المؤمنين ، فهو لا يطيق أن يرى امرأة أخرى فى دار ابن عمه الحبيب تتخذ مكان السيدة الطاهرة التى أحبها من كل قلبه .

ورأت عائشة حب النبي لابنته وقيامه لها إذا حضرت وإقباله عليها وشدة حبه إياها فكانت تغار من ذلك الحب النبيل . وإن كانت تكتم حقيقة مشاعرها و تطوى عليها صدرها حتى لا تغضب الرجل الذي أخبته بكل خلجة من خلجات فؤادها .

وكان نبى الله عليه السلام يحب ربيبه وابن عمه على بن أبى طالب حبا عظيا ، وماكان يكتم ذلك الحب بل كان يعلنه على الملا فى كل مناسبة . وقد ساء عائشة أن يكون لعلى نصيب كبير فى قلب زوجها فكانت تحس نحوه بنفس ما يستشعره الزبير بن العوام نحو ربيب الرسول عليه السلام وابن عمه ، فقد مر برسول الله مع الزبير فى بنى غيم فرأى رسول الله عليا على مقربة منه فضحت له وضحك على عييه ، ورأى الزبير تهلل أسارير ابن أبى طالب فاحس شيئة فى صدره عبر عنه بقوله :

– لا يدع ابن أني طالب زهوه!

فقال رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ مدافعا عن حبيبه حربيبه وابن عمه :

إنه ليس به زهو . ولتقاتلنه وأنت له ظالم .

وكانت الغيرة أبرز صفات الزبير . فني ذات يوم حملت أسهاء بنت أى بكر النوى من أرض زوجها الزبير على رأسها وانطلقت إلى الدار . وفي الطريق قابلت رسول الله ـ صلى الله عليه بوسلم ـ ومعه نفر من الأنصار . ورأى النبي حملها فأشفق عليها فشاء أن يحملها على راحلته خلفه فهى أخت زوجه وابنة صديقه وزوجة ابن عمته ، فهتف :

ـــ أسياء .

ثم قال لبعيره: « إخ . إخ » لينيخ بعيره . ولكن أسهاء لم تتقدم . تذكرت شدة غيرة الزبير . فعرف رسول الله أنها استحيت أن تسير مع الرجال فمضى ولم يلتفت خلفه ، ومضت أسهاء حى بلغت الدار تحمل النوى على رأسها وهي تحاول أن تلتقط أنفاسها . وأقبل الزبير فقالت له :

لقینی رسول الله — صلی الله علیه وسلم — وعلی رأسی النوی ومعه نفر من أصحابه ، فا ناخ لارکب فاستحییت هنه وعرفت غیر تبك .

ــ و الله لحملك النوى كان أشد على من ركوبك معه .

وبلغ أبا بكر ما تقاسيه ابنته من مشاق وما تقوم به من أعال فبعث إليها نخادم تكفيها سياسة الفرس ، ففرحت فرحا

شديدا لكا نما قد أعتقها أبوها .

ونبتت بذور الغيرة التي تنبت في كل بيت في صدور أهل البيت ، وستتعهدها الأيام لتنمو وتشتد حتى تتحكم في أخطر حقبة من التاريخ..

كان وحده فى غار حراء ولم يكن معه إلا ربه الذى يناجيه . وفى ليلة من ليالى رمضان التى كان يتحنث فيها أضاءت الأنوار جنبات الغار ونزل الروح الأمين عليه بوحى الله ، فانقلب إلى أهله يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له .

وأمر أن ينذر عشيرته الأقربين فخرج إليهم ليس معه سيف ولا أنصار . وكان كل ما معه دعوة كلف بها وتأييد من الله ، فدخل فى الدين دون إكراه من شرح الله صدره لأنوار اليقين وكفر به من طمس الله على قلوبهم ، واستمر بضع عشرة سنة ينذر بالدعوة بغير قتال .

كان يا تيه أصحابه بمكة ما بين مضرُوب ومشجوج وثائر فيقول لهم :

ـــ آصبر وا فإنى لم أومر بالقتال .

ونفد صبر بعضهم فجاءه جاعة منهم عبد الرخمن بن عوف والمقداد بن الأسود وقدامة بن مظعون وسعد بن أبي وقاص وقد نزل هم أذى كبير من المشركين فقالوا :

یا رسول الله کنا فی عز ونحن مشرکون ، فلما آمنا صرنا
 أذلة ، فأذن لنا فی قتال هو لاء .

ــ كفوا أيديكم عنهم .

لمِ ياُمره الله إلا بالإنذار والصبر على الأذى والكف عن المشركين . وراح القرآن يتحدث عن الفتح فيسخر الكافرون من ذلك القول . فا نزل الله تعالى : ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَّى هَذَا الْفُتَّحِ إِنَّ كنتم صادقين . قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون . فا ُعرض عنهم وانتظر إلهم منتظرون » (١) .

وانتشر الإسلام في مكة دون سلاح بل على ألرغم من الأسلحة التي أشهرت في وجهه . واضطر المسلمون إلى أن يُنروا بدينهم من وجه الاضطهاد إلى الحبشة ثم إلى المدينة . واستقر أمره – صلى الله عليه وسلم ــ بعد الهجرة وكتر أتباعه فقد دخل الأنصار في دين الله عن رضا وقدموا محبته عليه السلام على محبة آبائهم وأبنائهم وأزواجهم . وأصر المشركون على الكفر والتكذيب واشتدكيد اليهود للإسلام في المدينة . وبدأ أن الركون للسلام قد يقوضُ الدولة الفتية التي تكونت من المهاجرين والأنصار وأنها مهددة بالغزو من الحارج أو بالطعن من الداخل طعنة تزهق الروح الى أشرقت في أرض المهجر بنور الله ، فكان لابد أن يصان ذلك المجتمع الذي سيحمل رسالة النور إلى العالمين ، فأوحى الله إلى عبده : « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا تحف المعتدين » (٢).

وأذن الله تعالى لنبيه عليه السلام ولأصحابه في قتال من قاتلهم وبدأهم به . وكرهت جماعة القتال بعد أن استقروا في المدينة وشق ذلك عليهم وكان منهم من جاء إلى الرسول عليه السلام في مكة

<sup>(</sup>۱) السجدة ۲۸ ، ۲۹ (۲) البقرة ۱۹۰

يستا ذنه فى قتال المشركين . فقال لهم عليه السلام آنذاك : كفوا أيديكم عنهم . فا نزل الله تعالى فيهم : « ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم خشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خر لمن اتتى ولا تظلمون فتيلا » (١) .

وأذن الله للذين ظلموا وأخرجوا من ديارهم بغير حق بالقتال ووعد بتصرهم . فأنزل تعالى : «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله . ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره . إن الله لقوى عزيز » (٢) ، فخرج رسول الله حلى الله عليه وسلم — بالمهاجرين ليس فيهم أنصارى. كانوا سبعين رجلا من أصحابه ليعترض عيرا لقريش وبنى ضمرة لعله يستولى على ما يعوض بعض ما صادره الكافرون من أموال المهاجرين.

كانت قريش قد استولت على دور المهاجرين وعلى أموالهم وتجارتهم ، وقد حبست المستضعفين من المسلمين عن الخروج إلى يثرب ليلحقوا بإخوامهم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا ألله . وكان موقفها من المسلمين لا يتفق مع السهاحة التي تمارسها مع اليهود والنصاري والمجيوس والصابئين .

<sup>(</sup>١) الحج ٢٦ ، ٤٠

ختمد كان أصحاب الديانات بمارسون شعائرهم فى مكة فى حرية حتى لقد وضع تمثال للعذراء وهى تحمل طالمها بين تماثيل آلهتهم ، بينا اضطهد محمد عليه صلوات الله وسلامه وصحبه أشد الاضطهاد وعذبوا أقدى العذاب حتى اضطروا إلى أن ماجروا فرارا من الأذى الذى يفوق طاقة البشر .

وانطلق المهاجرون في طريق الأبواء وقد حمل حمزة بن عبد المطلب اللواء وكان أبيض ، وكان أول لواء لرسول الله — صلى الله عليه وسلم — وتذكر عليه السلام وهو في الطريق ذلك اليوم الذي كان عائدا فيه من يترب مع أمه آمنة بعد أن زارا قبر أبيه في دار عدى بن النجار . فقد هبت عاصفة هوجاء كادت تخلع الهودج ، فالت أمه عليه واحتوته بين أحضانها لتحميه من الريح الصرصر العاتية . وظلت صابرة على قسوة سفع الرياح حي سكنت العاصفة وروحها تتسرب من بين جنبيها . لقد ماتت في الطريق ولم يكن معه إلا أم أيمن ، فحمل الحثة الغالية معه في الهودج حتى دخل الأبواء ليدفنها هناك بعيدة عن قبر زوجها ، بعيدة عن أهلها ، غريبة في الأرض لن تجدمن يزور قبرها .

كانت تلك اللحظات قمة ما ساة طفولته فقد ذاق بعدها مرارة اليتم وإن غمره جده عبد المطلب محبه وحنانه حتى لحق با مه آمنة . لقد مر على ذلك عشرات السنين ولكن الذكرى الأليمة حفرت فى أعهاقه فهو لا يستطيع أن ينسى آلام نفسه وتلك العبرات الحاره التى ذرفها على أمه الراحلة .

وبلخ رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ ودان وهي قرية كبيرة

بينها وبين الأبواء ستة أميال. وعرف هناك أن قافلة قريش القادمة .

من الشام قد رحلت في طريقها إلى مكة وأنها أفاتت من قبضته .
فنزل بودال ولم يلق كيدا . ولتي سيد بني ضمرة محدى بن عمر الضمرى فصالحه على ألا يغزوهم ولا يغزوه ولا يكثروا عليه جمعا ولا يعينوا عليه عدوا . وكتب بينه وبينهم كتابا : " بسم الله الرحمن الرحم . هذا كتاب من محمد رسول الله لبني ضمرة با نهم آمنون على أمرالهم وأنفسهم وأن لهم النصرة على من رامهم إلا أن خاربوا في دين الله ما بل خر صوفة ١٠ وأن النبي – صلوات الله عليه وسلامه – إذا دعاهم لنصره أجابوه عليهم بذلك ذمة الله وذمة رسوله " .

ورجع رسول الله — صلى الله عليه وسلم — إلى المدينة ليشتار الحدل بينه وبين يهود ، وفيا هو فى مسجده عليه السلام جاءه أن عبرا لقريش قادمة من الشام فيها أمية بن خلف ومائة رجل من قريش وألفان وخمسائة بعبر ، فأمر عليه السلام أصحابه من المهاجرين بائن يتأهبوا للخروج ، فلما سمع بلال أن أمية بن خلف فى القافلة ثارت دماؤه فى عروقه فهو لا ينسى تلك الأيام التى كان يعذبه فيها أمية ، وهو يراه رأس الكفر ويرجو أن يمكنه الله منه ليئاً للها ناله .

و استعمل – صلى الله عليه وسلم – على المدينة سعد بن معاذ. وعقد لواءه الأبيض لسعد بن أنى وقاص . ثم خرج فى مائتين من أصحابه من المهاجرين خاصة يريد عبر قريش ، حتى إذا بلغ بواط وجد أن العبر قد مضت فرجع إلى المدينة ولم يلق كيدا .

وراح الرسول عليه السلام يرصد قوافل قريش . فقد أذن الله له ولمن هاجر معه بان يقاتل الذين أخرجوهم من ديارهم بغير حق ، وكان غرضه عليه السلام أن يسترد من القرشيين بعض ما سلبوه من أموال المهاجرين .

وجاء رجل إلى الرسول – صلى الله عليه وسلم – نحبره أن عيرا لقريش متوجهة للشام قد جمعت قريش جميع أموالها فيها من يبق بمكة لا قرشي ولا قرشية له مثقال فصاعدا إلا بعث به فى تلك العير إلا حويطب بن عبد العزى ، وأن فى تلك العير خمسين ألف دينار وألف بعير ، وفيها أبو سفيان بن حرب وهو قائدها ومعه تسعة وثلاثون رجلا منهم مخرمة بن نوفل وعمر و بن العاص . فخرج رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فى مائتين من المهاجرين حتى بلغ العشيرة وقد حمل اللواء عمه حمزة ، واستخلف على المدينة أيا سلمة بن عبد الأسد .

خرجوا على ثلاثين بعيرا يتعقبونها فوجدوا العير قد مضت بل ذلك باأيام ، فنزلوا ليستريحوا قبل أن يرجعوا إلى المدينة .

وغدا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يتفقد أصحابه فوجد على بن أبى طالب نائما هو وعار بن ياسر وقد سفت الرياح التراب على ابن عمه حتى كادت تغمره ، فجعل عليه السلام يرنو إلى على في حب ثم أيقظه برجله في رفق وهو يقول :

ـــ قم أبا تراب .

وقدم ـ صلى الله عليه وسلم ـ من غزوة العشيرة إلى المدينة ، وما انقضت ليالى لم تبلغ العشرة حتى أغار كرز بن حابر الفهرى ـ المهدى ـ المهدى

على النعم و المواشى التى تسرح للمرعى . فاستعمل عليه السلام على المدينة زيد بن حارتة وحمل اللواء الأبيض على بن أبى طالب ثم خرج عليه السلام خلف كرز بن جابر حتى بلغ وادى سفوان من ناحية بدر . وفاته كرز ولم يدركه ثم قفل راجعا إلى المدينة .

إن الله أذن له بقتال من أخرجوهم ظلما من ديارهم ، وقد خرج رسول لله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فى أصحابه من المهاجرين كيزيد عبر قريش أكثر من مرة ، فإن كانت العبر قد مضت قبل أن يدركها فلن تفلت منه المرة القادمة ، ولينصرن الله من ينصره وإن الله لقوى عزيز .

اطمأ نت برسول الله — صلى الله عليه وسلم — داره وأظهر الله بها دينه وسره بما جمع إليه من المهاجرين والأنصار من أهل ولايته . وأبو قيس بن أبى أنس فى مسجده يعبد ربه ، فقد كان رجلا قد ترهب فى الحاهلية ولبس المسوح وفارق الأوثان واغتسل من الحنابة وتطهر من الحائض من النساء ، وهم بالنصرانية ثم أمسك عنها و دخل بيتا له اتخذه مسجدا لا تدخله عليه فيه طامث ولا جنب وقال : أعبد رب إبراهم .

وفارق أبو قيس الأوثان وكرهها حتى قدم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – المدينة . فخرج إليه يلقى إليه سمعه لا يبغى إلا كبد الحقيقة التى عاش ينشدها حتى صار شيخا كبيرا . فلما رتل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – القرآن أحس الشيخ لكا نما أنو ار الحكمة تشرق فى قلبه ، وأنه قد اقترب من ربه قربا حقيقيا ، وأن الحجاب الذي كان بين فؤاده والكون قد رفع ، فنظر بعين بصيرته إلى ملكوت السماء فإذا بالرحمة تفيض عليه ، وإذا بصدره ينشرح ، وإذا بحقائق الأمور تتلائلاً فى عين ذاته ، وإذا به بهتدى ينشرح ، وإذا بحقائق الأمور تتلائلاً فى عين ذاته ، وإذا به بهتدى إلى أن ما يسمعه هو الحق من ربه فطفرت الدموع من عينيه .

إنه طَاف بالأَرْضُ في أثر النور ، أصغى إلى أحبار اليهود ورهبان النصارى وكهان العرب والصابئة والمجوس واقتنى الكتب

وعكف على قراءتها حتى انتهى به الأمر إلى أن دخل بيتا له فاتخذه مستجدا يعبد فيه رب إبراهيم . فلما مس أذنيه آيات الله أحس بكل جوارحه أنها من الله وطريق الوصول إليه · وأنها تفوق كل ما سمعه وما قرأه فهي تعرف سبيلها إلى القلب لتجلوه وتزكيه وترفع الروح إلى آفاق مشرقة من نفحات رب العالمين .

وكان قلب أبى قيس سليا من الغل والحسد . ولم تكن له مطامع في الدنيا غبر الاهتداء إلى الحق والحقيقة فأعلن في فرح فياض إسلامه . و لما كان شاعر ا فقد راح ينشد بما يعتمل في صدره من إحساسات:

سبحوا لله شرق كل صباح طلعت شمسسه وكل هلال عالم السر والبيسان لدينا ليس ما قال ربنا بفسلال وله الطر تسمريد وتا وى فى وكور من آمنات الحبال

وتعلق قلب الشيخ برسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ وأحبه حبا يفوق حب أبنائه وذويه . وكان بحد سعادة عارمة كلما ذكره ، فغدا ينظم الأشعار يذكر ما أكرمهم الله تبارك وتعالى به من لإسلام وما خصهم الله به من نزول رسوله - صلى الله عليه وسلم عليهم:

> وى فى قريش بضع عشرة حجة ويعرض فى أهل المواسم نفسه فلما أتانا أظهر الله دينــــه وألغي صديقا واطما نتبهالنوي يقص لنا ما قال نوح لقومـــــه

يذكُّسر لو يلتي صديقًا مواتيًا فلم ير من گيؤوى ولم ير داعيا فأصبح مسرورا بطيبة راضيا وكان له عونا من الله باديــــا وما قال موسى إذأجابالمناديا

قا صبح لايخشي منالناس واحدا يذلنا له الأموال من حل مالنا تعادى الذي عادى من الناس كالسهم أقول إذا أدعوك في كل بيعة : أقول إذا جاوزتأرضا مخوفة فطاً ممعرضًا إن الحتوف كثرة وإنك لا تتبقى لنفسك باقيـــا . فوالله لا يدرى الفتى كيف يتقى ولاتحفل النخل ُ المعيمة(١) ريها إذا أصبحت ريا وأصبح ثاويا

قريبا ولانخشى منالناس نائيا وأنفسنا عند الوغى والتأسسيا ونعلم أن الله أفضل هسباديا جميعاو إنكان الحبيب المخصافيا تماركت قدأ كررت لاسمك داعيا حنانيك لا تظهر على الأعاديا إذا هو لم يجعل له الله واقيــــا

وكان شعراء المسلمين تمتدحون رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ بيناكانكعب بن الأشرف شاعر اليهود يهجوه ، والمنافقون يتولون اليهود والمشركين وياتونهم بالأخبار ويرجون أن يكون لهم الظفر على رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ وكان نفر من اليهود يباطنون نفرا من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم فقال بعض المؤمنين لأولئك النفر من الأنصار:

ــ اجتنبوا هوُلاء اليهود واحذروا لزومهم ومباطنتهم لا يفتنوكم عن دينكم .

فا بي أو لئك النفر إلا مباطنتهم وملازمتهم فا نزل الله تعالى : « لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاةً ويحذركم الله تفسه وإلى الله المصبر » (٢) .

<sup>(</sup>١) العاطشة ٠

فاجتنب الأنصار ملازمة اليهود ومباطنتهم فزاد ذلك في حقدهم على رسول الله عليه السلام ، فما يائتى المؤمنين بائمر حتى يقولوا : سمعنا وأطعنا . فرأوا أن خير ما يفعلونه أن يكيدوا لرسول الله وللقرآن فتواطأ اثنا عشر حبرا من يهود خيبر وقال بعضهم لبعض :

- ادخلوا فى دين محمد أول النهار باللسان دون الاعتقاد واكفروا به فى آخر النهار وقولوا : إنا نظرنا فى كتبنا وشاورنا علماءنا فوجدنا محمدا ليس بذلك وظهر لنا كذبه وبطلان دينه . فإذا فعلم ذلك يشك أصحابه فى دينهم وقالوا : إنهم أهل كتاب وهم أعلم به منا فير جعون عن دينهم إلى دينكم .

واطمأنوا إلى ما دبروا ، وقبل أن يمشوا بالفتنة بين المسلمين أوحى الله إلى عبده : « وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون . ولا تومنوا إلا لمن تبسع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يوتى أحد مثل ما أوتيم أو بحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع علم . يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظم » (١) .

وضايق اليهود أن كشف القرآن مكرهم ، ولم يفت في عضدهم أن أطلع الله رسوله عليه السلام على سرهم فقد ظنوا أن بعضهم عشى إليه بنجواهم فاستمروا في كيدهم لنبي الله ، فائتي كعب بن الأشرف ومالك بن الضيف ووهب بن يهوذا وزيد بن ثابوه

<sup>(</sup>۱) آل عمران ۷۲ -- ۷۶

وفنحاص بن عازوراء وحيى بن أخطب رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ فقالوا :

ــ تزعم أن الله بعثك إلينا رسولا وأنزل عليك كتابا وأن الله قاء عهد إلينا فى التوراة أن لا نومن لرسول يزعم أنه من عند الله حتى يا تينا بقربان تا كله النار ، فإن جثتنا به صدقناك .

وسمع ضعاف الإيمان والمنافقون ما قال أشراف اليهود فراحوا ينتظرون آية مادية تراها أعينهم ، ورفت بسهات خبيثة على شفاه أعداء محمد عليه السلام من اليهود والمشركين والمنافقين وترقبوا رد رسول الله عليه السلام على ذلك التحدى الذي ما كان يختلف كثيرا عن تحدى كفار قريش لما سائلوه عليه السلام أن يفجر لحم من الأرض عيونا وبجعل لهم جنات وأن يحيل الصفا إلى ذهب نصار ، من الأرض عيونا وبجعل لهم جنات وأن يحيل الصفا إلى ذهب نصار ، نوسل بالآيات إلا أن كذب مها الأولون » (١) . « وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب مها الأولون » (١) . ليتلو ذلك على كفار قريش ، أما اليهود أهل الكتاب الأول الذين يؤمنون بالوحى فقد أنزل الله تعالى للرد على تحديم : « الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يا تينا بقربان تا كله النار قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذى قلم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين . فإن كذبوك فقد كثاب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنبر » (٣) .

كانوا يحاولون أن يزعزعوا إيمان المؤمنين بافتراءاتهم ، ولكز

<sup>(</sup>۱) المنكبوت ٥٠ (٢) الاسراء ٥٩

<sup>(</sup>٣) كل ميران ١٨٤ ، ١٨٤

القرآن كان ينزل من فوق سبع سهاوات ليكشف كيدهم ويفضح سرهم فيزعزع ثقة بعض اليهود باشرافهم . فقد قامت خصومة بن رجل من المنافقين وبين يهودى فقال اليهودى :

ــ انطلق بنا إلى محمد .

فقال المنافق :

ــ بل نائق كعب بن الأشرف .

كان اليهودى يعلم أن محمدا عليه السلام لن بجور عليه ، وكانه المنافق على يُقلِّن أن رسول الله عليه السلام لا يقبل الرشوة بينا يستطيع أن يرشو لحعب بن الأشرف ، ولكن اليهودى أبى الأرفع الحصومة إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه ، فلما رأى المنافق ذلك أتى معه إلى الرسول فاختصما إليه ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهودى . فلما خرجا من عنده لزمه المنافق وقال :

ـ ننطلق إلى عمر بن الحطاب .

فا ُقبلا إلى عمر فقال اليهودي :

اختصمنا أنا وهذا إلى محمد فقضي لى عليه فلم يرض بقضائه
 وزعم أنه مخاصم إليائ ، وتعلق بى فجئت إليك معه .

فقال عمر للمنافق:

\_ أكذلك؟

۔ نعم ،

ــ روٰیدا حتی أخرج إلیكما .

فدخل عمر وأخذ السيف فاشتمل عليه ثم خرج إليهما وضرب، به المنافق حتى بردوقال: ـــ مكذا أقضى لمن لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله .

وأنزل الله تعالى : ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا . وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا . فكيف أذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم تم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا . أولئك الذين يعلم الله ما في قلومهم فا عرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم يعلم الله ما في قلومهم فا عرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم يولا بليغا . وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم لوجدوا الله توابا رحيما » (١) .

وكان للمؤمنين مشاكلهم فكانوا يفزعون إلى رسول الله — صلى الله عليه وسلم — يلتمسون عنده النصيحة ، فقد جاءه عبد الله بن رواحة يقول له إن له أمة سوداء وأنه غضب عليها فلطمها ثم إنه فزع - فقال له النبي — صلى الله عليه وسلم:

\_ ما هي يا عبد الله ؟

ـــ يا رسول الله هي تصوم وتصلى وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسوله .

ــ يا عبد الله هذه مؤمنة .

ــ فوالمذى بعثك بالحق لأعتقنها ولأتزوجنها .

وأعتق عبد الله بن رواحة شاعر الأنصار أمته السوداء

<sup>(</sup>۱) المائدة ۲۰ ــ ۲۶

و تزوجها ، فطعن عليه ناس من المسلمين فقالوا في عجبواستنكار : ـــ نكح أمة .

وكان ذلك شيئا خط من كرامة الرجال ، ولكن الإسلام جاء لير د إلى البشرية كرامتها ، فالناس جميعا لآدم وآدم من تراب لا فرق بين حر وعبد ولا أبيض ولا أسود ولا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى ، فأنزل الله تعالى : « ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم » (١) .

وكان مرثد بن أبى مرثد حليفا لبنى هاشم فبعثه رسول الله — صلى الله عليه وسلم — إلى مكة ليخرج ناسا من المسلمسُ سها أسراء فلما قدمها سمعت عناق بمقدمه وكانت خليلة له في الحاهلية . فلما أسلم أعرض عنها فائته فقالت :

ــ و محك يا مر ثد . ألا تخلو ؟!

- إن الإسلام قد حال بينى وبينك وحرمه علينا ، ولكن إن شئت تزوجتك . إذا رجعت إلى رسول الله -- صلى الله عليه وسلم -- استا ذنته فى ذلك ثم تزوجتك .

ـ أنت تترم.

ثم استغاثت عليه وفضحت أمر قدومه فضربوه ضربا شديدا ثم خلوا سبيله ، فانصرف إلى رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ راجعا فاستأذنه في عناق أن يتزوجها ، وكانت ذات حظ من حال ، قال :

ـ يا نبي الله إنها لتعجبني .

<sup>(</sup>۱) البقرة ۲۲۱

فأ نزل الله عز وجل: «ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن(١) الكوس والحزرج ينظرون إلى اليهود فى إجلال قبل الإسلام فهم أهل الكتاب والعلم، فلما من الله عليهم بالإسلام أحس الأنصار عزة وراحوا يناقشون جيرانهم فى ثقة فها آتاهم الله من فضله يفوق ما عند اليهود من بقايا دين قويم وأساطير الشعوب. وأحس اليهود أن القرآن قد رفع من شأن حلفائهم الذين كانوا يهرعون إليهم فى حل مشاكلهم وبدلهم تبديلا، فتحركت غيرة أهل الكتاب فقالوا للمسلمين:

ـــ نحن أهدى منكم ، نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم ونحن أولى بالله منكم .

## إ اوقال المسلمون:

- نحن أهدى منكم وأولى بالله ، نبينا خاتم الأنبياء وكتابنا يقضى على الكتب التى قبله . فأنزل الله تعالى : « ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا بجز به ولا بجد له من دون الله وليا ولا نصيرا . ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنى وهو لجومن فأولئك يدخلون الحنة ولا يظلمون نقيرا . ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا » (٢) .

<sup>(</sup>١) البقرة (٢)

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم — عبد الله بن جحش ابن عمته فى رجب ، عند رجوعه من غزوة سفوان التى بلغ فيها مياه بدر . وبعث معه تمانية رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد . وكتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومن ثم ينظر فيه فيمضى لما أمره به ، ولا يستكره من أصحابه أحدا :

وكان أصحاب عبد الله بن جحش من المهاجرين ثم من بى عبد شمس بن عبد مناف: أبو حليفة بن عببة بن ربيعة ، ومن حلفائهم عبد الله بن جحش وهو أمير القوم ، وعكاشة بن محصن ابن حرثان أحد بنى أسد بن خزيمة حليف لحم ، ومن بنى نوفل بن عبد مناف عتبة بن غزوان حليف لحم ، ومن بنى زهرة سعد بن أبى وقاص ، ومن بنى عدى بن كعب عامر بن ربيعة ، وواقد بن أبى وقاص ، ومن بنى عدى بن كعب عامر بن ربيعة ، وواقد بن عبد الله بن عبد مناف أحد بنى تيم حليف لحم ، وحمن بنى الحارت بن فهر أحد بنى سعد بن ليث حليف لحم ، ومن بنى الحارت بن فهر سهيل بن بيضاء .

فلما سار عبد الله بن جحش يومين فتح الكتاب فنظر فيه فإذا فيه : إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نحلة بين مكة والطائف ، فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أحبارهم

فلما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب قال:

ـــ سمعا وطاعة .

ثم قال لأصحابه:

- قد أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمضى إلى نحلة أرصد بها قريشا حتى آتيه منهم نحبر . وقد نهائى أن أستكره أحدا منكم فمن كان يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق ومن كره ذلك فلمرجع . فا ما أنا فإض لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم . فمض معه أصحابه لم يتخلف عنه منهم أحد .

فمضى ومعه أصحابه لم يتخلف عنه منهم أحد. وسلك على الحجاز حيى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له محران ، أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهاكانا بتعقيانه ، فتخلفا عليه في طلبه .

ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة ، فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما (جلدا) وتجارة من تجارة قريش فيها عمرو بن الحضرمى ، وعثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل بن عبد الله المخزوميان ، والحكم بن كيسان مولى بنى المغيرة .

فلما رأى القوم عبد الله بن جحش والذين معه هابوهم ، فا شرف لهم عكاشة بن محصن وكان قد حلق رأسه ، فلما رأوه اطمأ نوا فقد حسبوا أن المسلمين قد قدموا للعمرة وقالوا :

\_ معشار ، لا باأس عليكم منهم .

وتشاور عبد الله بن جحش وأصحابه فيهم وذلك فى آخر يوم من رجب ، فقال القوم :

ــ والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن

منكم به . ولأن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام .

فتر دد القوم وهابوا الإقدام عليهم . ثم شجعوا أنفسهم عليهم وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم . فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله ، واستأسر عمان بن عبد الله والحكم بن كيسان . وأفلت القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم .

وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير وبالأسيرين حتى قدموا على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ المدينة ، فلما علم ماكان منهم قال :

ــــ ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام .

فوقف العير والأسيرين وأبى أن يا خذ من ذلك شيئا ، فلما قال ذلك رسول الله – صلى الله عليه وسلم – سقط فى أيدئ القوم وظنوا أنهم قد هلكوا ، وراح إخوانهم من المسلمين يعنفونهم فيما صنعوا . وماجت المدينة ونشط اليهود يوقظون الفتنة حتى إذا خلوا با نفسهم تعلقوا بالأوهام وراحوا يتفاءلون وهم أهل الكتاب الأول ويقولون :

- عمرو بن الحضرمى قتله واقد بن عبد الله . عمرو عمرت الحرب . والحضرمى حضرت الحرب ، وواقد بن عبد الله وقدت الحرب .

وتهللت أساريرهم فالفائل يؤكد لهم أن الحرب واقعة وأن نهاية محمد بن عبد الله قد دنت وهي الأمنية التي نزلت بسواد أفئدتهم ، فيا فضح نفاقهم مثل قرآن محمد . وثار سادات قريش ومشوا إلى من بق من المسلمين في مكة وقالوا في غضب :

ـــ قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم · وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال .

ــ إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان .

وأكثر الناس في ذلك المهاجرون والأنصار ويهود المدينة وكفار قريش ، فأنزل الله على رسوله : « يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا»(١) وفرج الله تعالى عن المسلمين ما كانوا فيه من الحوف ، وتهلل عبد الله بن جحش وصحبه بالفرح فقبض رسول الله صلوات الله وسلامه عليه العبر والأسيرين ، وبعثت إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان فقال رسول الله — صلى الله عليه وسلم:

ـــ لأ نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا فارنا نخشاكم عليهما ، فارن تقتلوهما نقتل صاحبيكم .

فسعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان لم يعودا مذ أضلا بعيرا لها وتخلفا في طلبه ، فلما قدما قبل عليه السلام فداء عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان .

وكان الحكم وهو في أسره يصغى إلى ما يتلى من القرآن

<sup>(</sup>۱) البقرة ۲۱۷

فيستشعر كا نما أنوار اليقين تفيض فى نفسه وأن رقة تكتنفه حتى إن الدموع تبلل روحه قبل أن تطفر من مقلتيه ، إنه يرتفع إلى ما فوق السهاوات ليهيم فى ملكوت الله ، إنه يحس فى قرارة نفسه أنه خلق من جديد وأنه ملى حكمة وأن الحبجب قد رفعت عن عين بصيرته فاهتدى إلى جوهر الحقيقة وحقيقة الذات ، فلم يستطع إلا أن يشهد شهادة الحق وأن يعلن على الملا أن لا إله إلا الله وأن عمدا رسول الله .

أسلم الحكم بن كيسان وأقام عند رسول الله — صلى الله عليه وسلم ، وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة وقلبه يقطر حقدا على المسلمين الذين أسروه وأخذوا فديته ينتظر الأيام ليثار لما ناله .

وتجلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ماكانوا فيه من كرب. شديد حين نزل القرآن ، فطمعوا في الأجر فقالوا :

ـــــيا رسول الله أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين ؟

فانزل الله عز وجل فيهم: «إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أو لئك يرجون رحمة الله والله محفوررحم»(١) وكانت العبر أول غنيمة للمسلمين فراح رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقسم الفيء وهو سعيد ، فقد أقبلت أيام النصر بعد سنين الاضطهاد والتعذيب ، وغدا عبد الله بن جحش ينشد حين قالت قريش قد أحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه المال وأسروا الرجال:

<sup>(</sup>۱) البقرة ۲۱۸

تعُسلمون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لويرى الرشد راشسد صدودكم عما يقسول محمسه وكفر به والله راء وشساهه وإخراجكم من مسجداللهأهلمه لئلا يرى لله فى البيت ساجــــد فإنا وإن عرتمونا بقتلسه . وأرجف بالإسلام باغ وحاسد سقينا من ابن الحضرمي رما حنا بنخلة لما أوقد الحرب واقد دما وابن عبد الله عنمان بيننا ينازعه مخلٌّ من القدُّ عاند(١)

<sup>(</sup>٢) القد : شرك يقطع من الجلد ، وعاند : سائل بالدم لا ينقطع ، (المجرة)

الوحى ينزل من السماء وكتاب الوحى يكتبون القرآب على العسسب ( جريد النخل) واللخاف ( صفائح الحجارة ) والرقاع والأديم وعظام الأكتاف والأقتاب ، ورجال من المهاجرين يبعثون ما أنزل الله على رسول الله إلى المستضعفين من المسلمين بمكة الذين حبسوا عن الهجرة ، فكانت آيات الله ترتل في الدور سرا وسرعان ما تنتشر في الحرم

وكان الحوار دائرا بين المسلمين ويهود المدينة ، فلما رأى. اليهود رسول الله — صلى الله عليه وسلم — يصلى إلى بيت المقدس. وبجعل الكعبة خلفه قالوا مستهزئين :

— يخالفنا محمد ويتبع قبلتنا ً.

وكائتما استراحوا لهذه الحجة فغدوا يقولون للمسلم

ــ لو لم نكن على هدى ما صليتم لقبلتنا فاقتديتم بنا و بها !

وكان رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ يحب فى قرارة نفسه أن يستقبل الكعبة محبة لموافقة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام . إنه لما كان فى مكة كان يتجه إلى بيت المقدس والكعبة أمامه ، أما بعد أن هاجر إلى المدينة صار إذا استقبل صخرة بيت المقدس يستدبر الكعبة ، فشق ذلك عليه وزاد فى ضيقه قول كفار قريش للمسلمن :

لم تقولون نحن على ملة إبراهيم وأنتم تتركون قبلته وتصلون إلى قبلة اليهود ؟

وود رسول الله — صلى الله عليه وسلم — آن الله سبحانه وتعالى صرفه عن قبلة اليهود . فكان إذا صلى إلى بيت المقدس يكثر من النظر إلى السهاء ويدعو الله في ابتهال أن يوليه قبلة يرضاها . فبينا كان يصلى الظهر با صحابه في بني سلمة وأتم ركعتين نزل جبربل فاشار إليه أن صل إلى الكعبة ، فاستدار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فاستدار من خلفه ، فلما أتم الصلاة جعل يتلو على المصلين ما أنزل عليه : « قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها . فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من رسم وما الله بغافل عما يعملون » (١) .

وخرج عباد بن بشر وكان صلى مع رسول الله – صلوات الله عليه وسلامه – ومر على قوم من الأنصار يصلون العصر وهم راكعون فقال :

\_ أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم\_ قبل البيت .

فتحولوا نحو الكعبة .

وبينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال :

إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قد أنزل عليه الليلة
 قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها .

<sup>(</sup>۱) البقرة ١٤٤

وقام رجال على أبواب المساجد ينادون :

إن الصلاة قد وجهت تحو الكعبة .

فاستداروا إلى الكعبة فرحين . فقد كان ذلك الأمر فراقا بينهم وبين اليهود .

واجتمع قوم من كبار اليهود يتشاورون في ذلك الأمر الحطير . فلو أنهم لم يومنوا بمحمد عليه السلام ورسالته فاتجاهه إلى قبلتهم إقرار منه بعظمة تلك القبلة وقداستها وهو اعتراف ضمني باليهودية وعلو مكانتها وفضلها على الديانات كلها . أما أن يتخذ الكعبة قبلة في ذلك رفع الكعبة على بيت المقدس وقد يجعل ذلك أفئدة العرب تهوى إلى دينه . فرأوا أن يبذلوا الحهود ليعيدوه إلى قبلته الأولى ليستردوا لقبلتهم مكانتها في نفوس العرب وليفتنوه ليعلم الناس أنه ليستردوا لقبلتهم مكانتها في حيرة من أمره ، فجاءوا إليه وقالوا له : — صلى الله عليه وسلم — في حيرة من أمره ، فجاءوا إليه وقالوا له : — يا محمد . ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه . ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها نتبعك ونصدقك .

وانتظروا أن يتحول مرة أخرى إلى بيت المقدس ليعلنوا على الملائ أنه يساوم فى دينه ، فأنزل الله عليه : « ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين . الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون . الحق من ربك فلا تكونن من الممترين . ولكل وجهة هو موليها

واستبقوا احيرات أينا تكونوا يائت بكم الله جميعا إن الله على كلم شيء قدير . ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون . ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ماكنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون » (1) .

وطاش لب اليهود فقد ردت فتنتهم إلى نحورهم . فلن بحول محمد عليه السلام قبلته مرة ثانية إلى بيت المقدس . وقد استبشر المسلمون والكافرون العرب بائن محمدا وصحبه قد اتجهوا إلى قبلة إبراهيم ، فائراد اليهود أن بهونوا من شائن الكعبة فقالوا :

ـــ بيت المقدس أفضل وأعظم من الكعبة لأنه مهاجر الأنبياء. وفي الأرض المقدسة .

وفرحوا بهذه الحجة ولكن القرآن نزل بآيات توكد فضل الحرم: « إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين . فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمان » (٢) .

وضاق اليهو د بحجج القرآن الدامغة فقالوا للمسلمين :

ـــ والله إن أنتم إلا قوم تفتنون .

فا ُنزل الله تعالى : ﴿ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدى من يشاء إلى

<sup>(</sup>۲) آل عمران ۲۹

<sup>(</sup>١) البقرة ه١٤ - ١٥١

صراط مستقيم » (١) ٠

وقالت الصحابة له:

\_ يا رسول الله لقد ذهب منا قوم قبل التحول فهل يقبل منا بومنهم ؟

مات قبل أن نحول قبل البيت رجال فلم ندر ما تقول فيهم ؟ فا نزل الله تعالى : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إنمانكم إن الله بالناس لرءوف رحم » (٢).

وبعدما صرفت القبلة إلى الكعبة بشهر فى شعبان من السنة الثانية للهجرة فرض صوم رمضان أو الإطعام عن كل يوم مسكينا يقول الله تعالى : « يا بها الذين آنوا كتب عليكم الصيام كها كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون . أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدين طعام مسكين فمن تعلوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم يعلمون » (٣) .

فكان من شاء صام ومن شاء أطعم عن كل يوم مُسكينا ، ثم كان إيجاب صوم رمضان عينا بقوله تعالى : « شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ، فمن

<sup>(</sup>۱) البقرة ۱٤۲

<sup>(</sup>٢) البقرة ١٤٣

<sup>(</sup>٣) البقرة ١٨٢ ، ١٨٣

شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من. أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون » (١).

وكانوا ينوون الصيام عقب الإفطار مباشرة ، فإذا نام أحدهم فلم يستيقظ إلا بعد الغروب فإكان يتناول شيئا بل يستأنف الصيام . وذكر لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن بعض أصحابه سقط مغشيا عليه بسبب الصوم فسائله عليه السلام عن ذلك فاتحبره أنه أهل حرث وأنه جاء لينظر ما تعمله له زوجته ليتعشى به فغلبته عينه فنام فلم يستيقظ إلا بعد الغروب فلم يتناول شيئا .

وواقع عمر بن الحطاب أهله بدئما صلى العشاء فلما اغتسل أخذ يبكى ويلوم نفسه ، فائتى النبى ــ صلى الله عليه وسلم ــ فقال :

\_ يا رسول الله أعتذر إلى الله وإليك من نفسي هذه الحاطئة .

فقام رجال فاعترفوا عمله فنزلت: « أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم ، فالآن باشروهن وابتغوا ماكتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبن لكم الحيط الأبيض من الخيط المسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون » (٢):

<sup>(</sup>١) البقرة ١٨٧

الحرب مستمرة بين بيزنطة وفارس والقتال مشبوب بين الدولتين حي الموت ، كانت دولة الفرس قد اكتسحت دولة الروم ونهبت بيت المقدس وغزت مضر ووقفت الحيوش الفارسية تقرع أبواب القسطنطينية بمساعدة الآفار ، وكانت دول العالم ترقب ذلك الصراع في اهتمام وقد تشتت العواطف بين الإمبراطوريتين العتيدتين ؛ كانت بعض الدول هواها مع هرقل إمبراطور الروم وبعضها هواها مع كسرى الثاني شاهنشاه إيران الرجل الحالد بين الآلحة والإله العظيم جدا بين الرجال ، صاحب الصيت الذائع الذي يصحو مع الشمس والذي مب عينيه للنيل .

وفرح كفار قريش أيام كان الرسول عليه السلام بمكة ، لما تقدمت جيوش فارس حتى بلغت البوسفور . وقالوا للمسلمين إن انتصار حلفائهم من الوثنيين عيدة النار على أهل الكتاب لحير دليل على أن النصر سيكون حليف قريش على من شقوا عصا الطاعة من أصحاب ابن أبى كبشة الذين كفروا باللات والعزى وجعلوا للكون إلحا واحدا في الأرض وفي السهاء .

وقد شق ذلك على رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ فا ُنز ل الله تعالى : « إلى . غلبت الروم في أدنى الأرض و هم من بعد غلبهم

سيغلبون. فى بضع سنين .. » (١) . فسخر سادات قريش مما أنزل. الله حتى ثارت مشادة بين أبى بكر الصديق وأمية بن خلف بلغت. أن تراهن الرجلان على تحقيق هذه النبوءة .

وراحت الأيام تمر وجيوش الفرس مرابطة حول أسوار القسطنطينية . وأمية بن خلف وسادات قريش يستهزئون بأبى بكر كلما مروا به وأبو بكر واثق من تحقيق وعد الله . ورسول الله — على الله عليه وسلم — يزيده ثقة على ثقة ويقول له إن بضع سنين بن ثلاثة وتسعة .

وتصرمت سنوات وبلغ اضطهاد الكافرين للمسلمين غايته ، فهاجر المسلمون إلى يترب . وقد استونفت الحروب الطاحنة بين الإمبر اطوريتين وغدت أنباء انتصارات الروم تفد على مكة والمدينة فكان المسلمون يستبشرون بوعد الله بينا كان كفار قريش ويهود المدينة في كمد ، فالقرشيون خشون أن تتحقق نبوءة محمد فيزعزع ذلك إيمان أهل مكة بالمهم ويجعل أفندتهم تميل إلى إله أبى القاسم الذي تنبا له بذلك النصر أيام كان الحديث عن نصر الروم ضربا من الحيال . أما اليهود فكانوا بمقتون هرقل من كل معوبهم فهو يضطهدهم أشد الاضطهاد منذ تلك النبوءة التي أكدت له أن ملك الروم سيزول على أيدى شعب مختون ، فلم يجد غير اليهود هدفا لقسوته وانتقامه نمن ظن أنهم المعاول التي ستقوض صرح الإمبر اطورية والححافل التي سيتقلص أمامها ظل النسر اروماني على الأرض .

<sup>(1)</sup> ألروم 1 ° 4

وراح الحيش الرومانى الذى أعاد تنظيمه طيريوس وموريقيوس يتقدم بقيادة هرقل نحو الشرق ويغزو مصر ويستولى عليها ، ويقابل المصريون استرداد الروم لبلادهم بفتور . فإن كان الروم مسيحين والمصريون مسيحين أيضا إلا أن المصريين كانوا نساطرة وكان الروم يعاقبة وكان كل فريق يكن للآخر بغضا دفينا .

وتقدم النسر الروماتى نحو بيت المقدس ففرح المؤمنون ، عان هى إلا وثبة واحدة ويستولى هرقل على المدينة المقدسة ويتحقق وعد الله . وكان أبو بكر يتهلل بالفرح ويتمنى. لو أنه كان عكة لمرى وجوه الذين سخروا منه لما راهن أمية بن خلف على أن نصر الروم أكيد .

واشتد الحدل بين يهود المدينة وبين المسلمين حول الحرب الدائرة بين كسرى الثانى وهرقل . فقد راح اليهود يوكدون آن الروم سيتقهقرون مدحورين بعد حين ، فكسرى يجمع جيوشه من أطراف إمراطوريته ليرد هرقل عن المدينة المقدسة ويتعقبه حتى عقر دار. ، بيناكان المسلمون يرون أن نصر هرقل قريب ، وقد أكثروا من تلاوة سورة الروم .

كانت الإمراطورية الفارسية تترنح ، فكسرى بمظالمه وتحقيره وعداوته لقواده وحقده الدفين على كل من يرتفع له شأن فى علكته قد طعن دولته فى قلبها بخنجر مسموم . إنها انتحرت من الداخل قبل أن يدهمها هرقل بجيوشه . انهزمت قبل أن تنشب المعركة ويدور القتال بعد أن قضى كسرى با فعاله على عزيمة الرجال . وقد وضحت الحقيقة سافرة لعن المسلمين فا يقنوا أن

اندحار الفرس قريب.

وود أبو بكر لو ينطلق إلى مكة ليقف على رءوس كفار قريش يستهزئ بهم كما استهزءوا به من قبل ، ولكن ذهاب الصديق إلى أعداء الله ورسوله لم يكن ما مونا وإن كان بعض الأنصار بشدون الرحال إلى الحرم في جوار أصحابهم من أهل مكة .

. كان أمية بن خلف ينزل على سعد بن معاذ بالمدينة إذا ذهب إلى الشام فى تجارته ، وكان سعد ينزل على أمية إذا ما وفد إلى مكة ، وقد قدم سعد معتمراً فنزل على أنى صفوان فقال له :

- انظر لى ساعة خلوة لعلى أطوف البيت.
- انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفلت الناس انطلقت و ست.

  كان أمية بن خلف من رءوس الكفر وكان سعد بن معاذ من وجوه المسلمين والأنصار ، فدار بينهما حوار وذكرت أنباء الحرب الضروس بين الفرس والروم ، ولا شك تذكر أمية بن خلف ذلك الرهان الذي كان بينه وبين أبي بكر الصديق ولكنه أبي أن يسلم أن النصر سيكون حليف الروم ، فلا تزال المدينة المقدسة تقاوم ولم تسقط بعد في أيدي هرقل .

و خرج أمية بن خلف وسعد بن معاذ قريبا من نصف النهار ، فبينا سعد يطوف إذ أتاه أبو جهل فقال فى عجب ودهشة :

- من هذا الذي يطوف ؟!
  - ـــ أنا سعد بن معاذ .

والتفت أبو جهل إلى أمية بن خلف وقال :

- أما والله لولا أنك مع أبى صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. فتخاصها وسعد يرفع صوته بقوله :

- أما والله لئن منعتني هذا لأمنعك ما هو أشد عليكِ منه : طريقك على المدينة .

وأحس أبو جهل الحطر فخفف من غلوائه ، وصار أمية · يقول لسعد :

لا ترفع صوتك على أنى الحكم فإنه سيد أهل الوادى .

وجعل أمية يسكت سعدا وظل سعد فى ثورته فقال لأمية :

إليك عنى . فإنى سمعت محمدا - صلى الله عليه وسلم - يزعم أنه قاتلك .

فنزل الرعب بقلب أمية بن خلف وقال وعيناه لا تثبتان على الشهر، :

- إياى ؟!

فقال سعد بن معاذ دون أن تختلج فيه خالحة :

- ـــ نعم .
- ج مكة ؟
- لا أدرى .

وصمت أبو جهل على مضض فهو يعرف أن تجارة قريش إلى الشام لابد أن تمر بالمدينة ، فإذا ناصب سعد بن معاذ العداء فسيجر المتاعب على قومه . وسار أمية بن خلف إلى داره وهو شارد حزين فى وجهه قلق وفى قلبه فزع ، فلما رجع إلى امرأته قرأت

في وجهه ما يعتمل في صدره فقالت له :

\_ ما بلك ؟

فقال فی صوت خافت مضطرب :

ــ ما تعلمين ما قال أخى اليثر ني ؟

\_ وما ذاك؟ -

- زعم أنه سمع محمدا يزعم أنه قاتلي .

وطافُ بالمرأة خوف شديدُ وقالت في همس كان موقعه في

نفس أمية أقسى من هزيم الرعود:

فوالله ما یکذب محمد .

وجثم على الدار الرعب وراحت القلوب تنبض بالفزع .

سمع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بأني سفيان بن حرب مقبلا من الشام في عبر قريش . إنها العبر التي خرج عليه السلام في طلبها حتى بلغ العشيرة ووجدها سبقته بأيام ، فلم يزل يترقب قفولها حتى إذا ما جاءت الأنباء برجوعها دعا المسلمين للخروج وقال :

\_ هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله أن تنفلكموها.

فا جاب ناس و ثقل آخر و نظنهم أن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ لم يلق حربا ، ولم يحتفل لها رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ با قال :

ــ من كان ظهره (أى ما يركبه ) حاضرا فليركب معنا .

ولم ينتظر ماكان ظهره غائبا عنه .

و لما خرج — صلى الله عليه وسلم — إلى بدر قالت له أم ورقة بنت نوفل :

ـــ يا رسول الله اثذن لى فى الغزو معك أمرض مرضاكم لعل الله يرزقني الشهادة .

ــ قرى في بيتك فإن الله يرزقك الشهادة .

وراح أبو سفيان حيز دنا بالعير من أرض الحجاز يتحسس

الأخبار ويسائل من لتى من الركبان تخوفا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، فقد لتى رجلا فا خبره أنه - صلى الله عليه وسلم - قدكان عرض لعبره فى بدايته وأنه تركه مقيما ينتظر رجوع العبر ، فخاف خوفا شديدا فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفارى بعشرين مثقالا لياتى مكة ، فخرج ضمضم سريعا إلى مكة ليستنفر قريشا وغيرهم أن محمدا قد عرض لعبرهم هو وأصحابه .

" وكانت مكة غارقة فى الصمت تطوف بها أحلام ، وكانت عاتكة بنت عبد المطلب غارقة فى النوم فرأت عمة النبى رويًا أفزعتها فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب فقالت له :

ــ يا أخى والله لقد رأيت الليلة رويا أفظعتنى وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة ، فاكتم عنى ما أحدثك .

فا قبل عليها العباس فقالت له:

\_ لن أحدثك حتى تعاهدنى أن لا تذكرها فإنهم إن سمعوها آذونا وأسمعونا ما لا نحب.

فعاهدها العباس فقال لها:

ــ ما رأيت ؟

رأيت راكبا أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح ثم صرخ با على صوته : ألافانفروا يا لغشة رلمصار عكم فى ثلاث ؛ ثم مثل به بعيره على رأس أبى قبيس فصرخ بمثلها . ثم أخذ صخرة فأرسلها فاتبلت تهوى حتى إذا كانت با سفل الحبل ارفضت (تفتتت) ، فا بقى بيت من بيوت مكة ولا دار إلا دخلت منها فلقة .

\_ والله إن هذه لروَّيا ! وأنت فاكتميها ولا تذكريها لأحد .

ثم خرج العباس فلمّي الوليد بن عتبة بن ربيعة وكان له صديقا فذكرها له واستكتمه إياها . فذكرها الوليد لأبيه عتبة ففشا الحديث عكة حتى تخدثت به قريش في أنديتها .

فغدا العباس ليطوف بالبيت وأبو جهل بن هشام فى رهط من قريش قعود يتحدثون بروًيا عاتبكة ، فلما رآه أبو جهل قال :

- يا أبا الفضل إذا فرغت من طوافك فا قبل إلينا.

فلما فرغ أقبل حتى جلسٍ معهم فقال له أبو جهل :

ـ يا بني عبد المطلب متى حدثت فيكم هذه النبية ؟

ـ وما ذاك؟

- تلك الرويا التي رأت عاتكة.

ــ ما رأ**ت** ؟

- يا بنى عبد المطلب أما رضيتم أن يتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساوً كم ! لقد زعمت عاتكة فى رؤياها أنه قال : انفروا فى ثلاث ، فسنتر بص بكم هذه الثلاث فإن يك حقا ما تقول فسيكون ، وإن تمض الثلاث ولم يكن من ذلك شيء نكتب عليكم كتابا أنكم أكذب أهل بيت فى العرب .

ولم يستطع العباس أن يفعل شيئا إلا أن ينكر رويا عاتكة ، ثم تفرقاً . فلما جاء المساء وذاع فى دور بنى عبد المطلب ما كان. بين العباس وأبى جهل لم تبق امرأة من بنى عبد المطلب إلا أتت. العباس فقالت :

. ــ أقررتم لهذا الفاسق الحبيث أن يقع فى رجالكم ثم قد تناوك النساء وأنت تسمع، ثم لم يكن عند غِمَر لهشيء مما سمعت .

فقال العباس وقد أطرق برأسه :

ـــ قد والله فعلت ماكان منى إليه من كبير . وايم الله لأتعرضن له فإن عاد لالفنسكُنته.

فغدا العباس في اليوم الثالث من روِّيا عاتْكة وهو حديد مُعْمُضُب يرى أنه قد فاته من أنى جهل أمر بحب أن يدركه منه ، فدخل المسجد فرآه فمشي نحوه ليتعرضه ليعود لبعض ما قال فيقع به ، وكان رجلا حفيفًا حديد الوجه حديد اللسان حديد النظر ، فإذا به نخرج إلى باب المسجد يشتد فقال العباس في نفسه : ـــ ما له لعنه الله ! أكل هذا فرق مني أن أشاتمه !

وإذا هو قد سمع ما لم يسمع العباس : صوت ضمضم بن. عمرو الغفاري وهو يصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره ، قد جدً ع بعيره ( قطع أنفه ) وحول رحله وشق قميصه وهو يقول : ــ يا معشر قريش ، اللطيمة اللطيمة ( الإبل التي تحمل البر والطيب ) ، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه لا أرى أن تدركوها . الغوث الغوث .

فشغل العباس عن أبي جهل وشغل أبا جهل عن العباس ما جاء من الأمر .

فتجهز الناس سراعا وقالوا :

ــ أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعبر ابن الحضرمي . كلا والله ليعلمن غير ذلك . فكانوا بين رجلين إما خارج وإما باعث مكانه رجلاً . وخرجت قريش كلها للغزو فلم يتخلف من أشرافها أحد إلا أن أبا لهب بن عبد المطلب تخلف وبعث مكانه العاص \_ الهجسرة

بن هشام بن المغيرة ، كان قد لعب معه الميسر فخسر كل أمواله ثم لعب على حريته ففقدها وسار عبدا لأبى لهب بعد أن أبت بنو مخزوم أن تدفع أربعة آلاف درهم ثمنا لحرية ابنها الذي ساءت أخلاقه.

وراح أمية بن خلف يرتجف من الرأس إلى القدم ، فقد تذكر فى تلك اللحظة ماكان بينه وبين سعد بن معاذ يوم أن قدم سعد إلى مكة معتمرا فنزل عليه ، وماكان بين سعد وأبى جهل من مشادة . وراحت كلات سعد بن معاذ ترن فى أذنيه رهيبة لكا نما كانت تنعى إليه نفسه : « إليك عنى فإنى سمعت محمدا مصلى الله عليه وسلم يز عم أنه قاتلك » .

وأراد أمية أن يطرد ذلك الوهم عن نفسه فانطلق إلى داره للتجهز ، فإذا يامرأته تقول له :

ــ أما علمت ما قال أخوك اليثر بي ؟ !

أنه يعلم ما قال سعد بن معاذ حق العلم وإنه ليكاد أن بموت من الخوف كلما دوى فى أغواره صوت امرأته : « فوالله ما يكذب محمد » . فصمم على عدم الخروج فقال :

ــ فانى إذن لا أخرج .

وكان أمية شيخا جسيا ثقيلا فذهب إلى الكعبة وقد أراد القعود، فجاءه أبو جهل يساكه أن يخرج مع الحارجين فاقسم بالله لا نخرج من مكة . فانطلق أبو جهل إلى عقبة بن أبى معيط ليسلطه عليه وكان عقبة سفيها ، فجاء إليه وهو جالس مع قومه بمجمرة فيها خور محملها حتى وضعها بن يديه ثم قال : ـ يا أبا على استجمر فإنما أنت من النساء .

فقال له أمية في غضب:

\_ قبحك الله و قبح ما جثت به .

و دنا أبو جهل منه وقال :

\_ یا آبا صفوان اِنك می براك الناس قد تخلفت وأنت سید أهل الوادی تخلفوا معك . فسر يوما أو يومين .

وانطلق عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة وزمعة بن الأسود وحكم ابن حزام إلى هبل بجوف الكعبة يستقسمون بالأزلام . فخرج لهم القدح الناهى المكتوب عليه « لا تععل » فأجمعوا على المنام . فجاءهم أبو جهل وأزعجهم وأعانه على ذلك عتبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث ، فما زالوا بهم حتى دفعوهم إلى الخروج وهم كارهود .

وفى يومين فرغوا من جهازهم وعزموا على السير . وكانوا المفا وقادوا مائة فرس عليها مائة درع سوى دروع المشأة . وخرجوا على الصعب والذلول وأمية بن خلف قد عرم على الرجوع بعد مسيرة يومين أو ثلاثة فهو على يقين من أنه ما يساق إلا لمصارعه ، وعقبة بن أبى معيط يحث السير يدفعه حقده الدفين على الإسراع للقضاء على محمد وقد نسى أن محمدا عليه السلام قد أقسم أن يقتله إذا ما التي به خارج مكة يوم أن داس على رقبته حتى كادت عياد أن تخرجا من محجر مهما .

وخرجت معهم الفتيات يضربن الدفوف يغنين بهجاء المسلمين. وعند خروجهم ذكروا ماكان بينهم وبين كنانة بن حرب. فإن ابنا لحفص بن الأخيف القرشى خرج يبغى ضالة له بضجنان وهو غلام حدث فى رأسه ذوابة وعليه حلة وكان غلاما وضيئا نظيفا ، فسر بعامر بن يزيد بن عامر بن الملوح الكنانى وهو سيد بنى بكر يومئذ فرآه فا عجبه فقال :

- ــ من أنت يا غلام ؟
- ـ أنا ابن لحفص بن الأخيف القرشي .
  - فلما ولى الغلام قال عامر بن يزيد :
- ـ يا بني بكر ما لكم في قريش من دم؟
- ــ بلى والله إن لنا فيهم لدماء .
- ــ ماكان رجل ليقتل هذا الغلام بر مجله إلا قد استوفى دمه . فتبعه رجل من بنى بكر فقتله بدم كان له فى قريش . فتكلمت ·
  - . فيه قريش فقال عامر بن يزيد :
  - يا معشر قريش قد كان لنا فيكم دماء فما شئتم . إن شئتم فا دوا علينا ما لنا قبلكم ونؤدى ما لكم قبلنا ، وإن شئتم فإنما هي الدماء رجل برجل ، فتجافوا عما لكم قبلنا ونتجافى عما لنا قبلكم .
    - ـ فهان ذلك الغلام على هذا الحي من قريش وقالوا :
      - صدق! رجل برجل.

فلهتوا عنه فلم يطلبوا به ، ولم يعجب ذلك الرضا أخاه مكرز. ابن حفص . فبينا هو يسير يمر الظهران إذ نظر إلى عامر بن يزيد على جمل له ، فلما رآه أقبل إليه حتى أناخ به وعامر متوشح سيفه ، فعلاه مكرز بسيفه حتى قتله ثم خاض بطنه بسيفه ، ثم أتى بالسيف مكة فعلقه من الليل با ستار الكعبة .

فلها أصبحت قريش رأوا سيف عامر بن يزيد معلقا با ستار الكعبة فعرفوه ؛ فقالوا :

\_\_ إن هذا لسيف عامر بن يزيد . عدا عليه مكرز بن حفص .

تذكرت قريش كل ذلك بعد أن تجهزت للخروج لقتال محمد وصحبه ، فخافوا غدركنانة فقالوا :

\_ إنا تخشي أن يا تونا من خلفنا .

وراح الذين يريدون عدم الحروج بحاولون أن يثنوا القوم عن عزمهم ، وغدا بعضهم ينشد الأشعار التي قالها مكرز في قتله عامر ا :

تذكرت أشاره الحبيب الملحّب (1) فلا ترهبيه وانظرى أى مركب متى ما أصبه بالفرافر يعطب على بطل شاكى السلاح مجرب عصارة هجن (٢)من نساء و لاأب إذتناسني ذخله كل غَيْسهب (٤)

المسارات أنه هو عامر وقلت لنفسى: إنه هو عامر وقلت لنفسى: إنه هو عامر وأيقنت أنى إن أجلله ضربسة خفضت لهجا شي و القيت كلكلى ولم أك لما التف رُوعى وروعه حللت به وتشرى و لم أنس ذخله (٣)

وكاد الذين لا يريدون الخروج أن يثنوا المتحمسين عن المسير لولا أن شياطين قريش نجحوا في أن يا توا بسيد من سادات كنانة للقول لقريش :

- أنا لكم جار من أن تا تيكم كنانة من خلفكم بشيء تكر هونه. وراح يعدهم أن بني كنانة وراءهم قد أقبلوا لنصر هم وقال:

مه . (۲) همچن : کرام

· (٤) الذي لا عقل له ·

(۱) الملحب: الذي ذهب لحمه ،

· (٣) الذخل: الثأر ·

– لا غالب لكم اليوم من الناس.

وخرجت قريش فى عدتها وغرورها وهى واثقة من القبضاء على محمد عليه السلام ، وأصحابه من المهاجرين والأنصار ؛ ولو رفعت أسجاف الغيب وألقوا أسهاعهم إلى صوت قدر الله لسمعوا النذير يقول فى وضوح :

يا قوم والله ما تساقون إلا لمصارعكم .

## **نڈیی**ـــــل

الم يكثر المحدثون في حديث كما فعلوا في حديث الإسراء ، ولم يتركوا الأعنة لأخيلتهم في حديث آخر مثليا أطلقوها في هذا الحديث . فرحلة السهاء قد استهوت أهل الأرض وحركت الحيال اليتصور ما يشاء من الأعاجيب ، و لماكان علم ذلك الزمان محلودا دين الكون والفضاء والسهاوات العلى ، فلم تستطع علومهم أن تمد أخيلتهم إلا ببعض ما لمسوه في حياتهم وما تمنته عقولهم التي كانت ترى أن النعيم أنهار وظل ظليل ، وأنَّ وسيلة الانتقال بين الأرض والسياء لا تمكن أن تكون غير دابة فوق الحار ودون البغل تسير بسرعة البرق ، وقد عبروا عنها بالبراق يضع حوافره عند منتهى طرفه . ولم يستطيعوا أن يتصورا الساوات غير تصورهم للأرض خجعلوا لها أبوابا تدق . ولما كانوا في الغالب تجارا فقد جعلوا لله سبحانه وتعالى بعض صفة التجار يقبل الفصال في فريضة قد فرضها قالوا : إن الله جل شأنه قد فرض على المسلمين خمسين صلاة كل يوم ، وإن موسى عليه السلام قال للنبي ــصلَّى الله عليه وسلم ــ إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة وإنى خبرت الناس قبلك وعالحت يني إسرائيل أشد المعالحة فارجع إلى ربك فاساً له التخفيف لأمتك : هرجع الرسول عليه السلام فوضع الله عنه عشرًا . فرجع إلى موسى فنصحه أن يرجع إلى ربه يسائله التخفيف فوضع عنه عشرا . وظل

بغدو ویروح بین ربه وبین موسی حتی أمر بخمس صلوات کل یوم ثوامها خمسین . فقال له موسی : إن أمتك لا تستطیع الحمس صلوات کل یوم ، وإنی قد خبرت الناس قبلك وعالجت بنی اسرائیل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسا له التخفیف لامتك . فقال محمد – صلی الله علیه وسلم : ساكت ربی حتی استحییت ، ولكن أرضی وأسلم . فنفذت فنادی مناد قد أمضیت فریضتی و خففت عن عبادی .

وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الحطاب وعلى بن أبي طالب وابن مسعود وأبي ذر ومالك بن صعصعة وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وشداد بن أوس وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن قرط وأبي حبة وأبي ليلي الأنصاريين وعبد الله ابن عمرو وجابر وحديفة وبريدة وأبي أيوب وأبي أمامة وسمرة ابن جندب وأبي الحمراء وصهيب الروى وأم هاني وعائشة وأساء ابني أني بكر الصديق رضى الله عنهم أجمعين ، منهم من ساقه بطوله ومنهم من اختصره ، وإن الفاحص لهذه الأحاديث بجد في يسر منكر وغريب ، فالحقيقة قد جاءت في القرآن واضحة لا لبس فيها: منكر وغريب ، فالحقيقة قد جاءت في القرآن واضحة لا لبس فيها: الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصر(۱) » ، الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصر(۱) » ، المؤوى . إن هو إلا وحي يوحى . علمه شديد القوى . ذو مرة المؤوى . إن هو إلا وحي يوحى . علمه شديد القوى . ذو مرة

<sup>(</sup>١) الاسراء .

فاستوى . وهو بالأفق الأعلى . ثم دنا فتدلى . فكان قاب قوسى أو أدنى . فا وحى إلى عبده ما أوحى . ما كذب الفواد ما رأى ت أفتهارونه على ما يرى . ولقد رآه نزلة أخرى . عند سدرة المنتهى تعندها جنة الما وى . إذ يغشى السدرة ما يغشى . ما زاغ البصر وما طغى . لقد رأى من آيات ربه الكبرى » (١) . وحول هذه الحقيقة نسجت روايات وأقاصيص تزعم أن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — قد رواها . وقبل أن أناقش ما جاء فى أحاديث الإسراء سا حاول على قدر الإمكان أن أسرد الحديث فى تتابع ، وأن أدخل أحاديث الرواة بعضهم فى بعض وأن أسقط الحلافات الطفيفة .

قيل إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال بعد أن قص قصة شق صدره ثم غسله بماء زمزم ، ثم صب الحكمة من طست من ذهب في قلبه :

- بينا أنا نائم فى الحجر جاءنى جبريل عليه الصلاة والسلام فهمزنى بقدمه ، فجلست فلم أر شيئا فعدت لمضجعى ، فجاءنى الثانية فهمزنى بقدمه فجلست فلم أر شيئا ، فعدت لمضجعى ، فجاءنى الثالثة فهمزنى بقدمه فجلست فلم أر شيئا فا خذ بعضدى فقمت معه ، فخرج بى إلى باب المسجد فا تيت بالبراق و هو دابة ، أبيض فوق الحار و دون البغل ، مضطرب ( طويل ) الأذنين وكان مسرجا ملجا ، يضع حافره عند منتهى طرفه ، فلا دنوت منه استصعب ومنع ظهره أن يُركب فقال جبريل :

<sup>(</sup>۱) النجم ۱ - ۱۷.

ــ اسكن ، فما ركبك أحد أكرم على الله من محمد.

فركبته ثم سرت وجبريل لا يفارقني ، فإذا بعجوز على جانب الطريق فقلت :

ــ ما هذه يا جبريل ؟

قال :،

۔ سریا محمد .

فسرت ما شاء الله أن أسير 4 فإذا شيء يدعوني متنحيا عن الطريق فقال :

ب هلم يا محمد .

فقال لی جبریل :

ــ سريا محمد .

فسرت ما شاء الله أن أسر ، فلقيني خلق من خلق الله فقالوا :

— السلام عليك يا أوله ، السلام عليك يا آخر ، السلام عليك يا حاشر .

فقال لي جبريل:

ــ اردد السلام يا محمد .

ثم انتهيت إلى بيت المقدس فأوثقته ( البراق ) بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء ، ثم دخلت فصليت به ركعتين ، ثم قال لي جريل :

ـــ أما العجوز التى رأيت على جانب الطريق فلم يبق من الدنيا الاكما بتى من عمر تلك العجوز . أما الذى أراد أن تميل إليه فذاك عدو الله إبليس أراد أن تميل إليه ، وأما الذين سلموا عليك فابراهيم

وموسى وعيسى عليهم السلام .

واستوينا في صرحة المسجد فقال جبريل:

\_ يا محمد هل سائلت ربك أن يريك الحور العن ؟

نقلت :

ــ نعم .

فقال:

ــ فانطلق إلى أو لئك النسوة فسلم عليهن .

وكن جلوسا عن يسار الصخراة فائتيتهن فسلمت عليهن ، قرددن على السلام فقلت :

\_ من أنتن ؟

فقلن:

۔ نحن خیرات حسان ، نساء قوم أبرار نقوا فلم يدرنوا ، وأقاموا فلم يظعنوا ، وخلدوا فلم يموتوا .

بم أتانى جبريل عليه السلام باناءين أحدهما خمر والآخر لبن ، فشربت اللبن وأبيت الحمر فقال جبريل :

ــ أصبت الفطرة ، أما إنك لو أخذت الحمر غوت أمتك.

ثم انصرفت فلم ألبث إلا يسرا حتى اجتمع ناس كثير . ثم أذن مؤذن وأقيمت الصلاة فقمنا صفوفا ننتظر من يومنا ، فاخذ يبدى جبريل عليه السلام فقدمني فصليت بهم ، فلما انصرفت قال جبريل :

ــ يا محمد أتدرى من صلى خلفك ؟

قلت:

· Z --

قال :

ـــ صلى خلفك كل نبى بعثه الله عز وجل .

ثم أتيت بالمعراج الذى كانت تعرج عليه أرواح الأنبياء ، فلم ير الحلائق أحسن من المعراج . أما رأيت الميت حين يشق بصره طامحا إلى السهاء فإنما يشق بصره طامحا إلى السهاء عجبه بالمعراج ؟ فصعدت أنا وجريل فإذا أنا بملك يقال له إسهاعيل وهو صاحب السهاء الدنيا وبين يديه سبعون ألف ملك مع كل ملك جنوده ماثة ألف ملك ، فاستفتح جريل باب السهاء ، قيل :

ــ من هذا ؟

قال :

ــ جىر يل .

قىل :

ــ ومن معك ؟

قال:

. Jake ...

قىل :

ــ أوقد بعث إليه ؟

قال:

ـــ نعم .

فإذا أنا بالدم كهيئته يوم خلقه الله عز وجل على صورته ، فإذا هو تعرض عليه أرواح ذريته من المؤمنين فيقول : ـــ روح طيبة ونفس طيبة ، اجعلوها فى عليين .

ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول::

ـــ روح خبيثة ونفس خبيثة اجعلوها في سجبن .

فمضبت هنیهة فإذا أنا با خونة علیها لحم مشرح لیس یقربها أحد ، وإذا أنا با خونة أخرى علیها لحم قد أروح وأنتن عندها أناس با كلون منها - قلت :

ـ يا جبريل ، من هؤلاء ؟

قال:

ــ هوٌلاء من أمتك يا كلون الحرام ويتركون الحلال .

ثم مضيت هنيهة فإذا أنا با قوام مشافر هم كمشافر الإبل فتفتح أفواههم فيلقمون من ذلك الحسر ثم يخرج من أسافلهم ، فسمعتهم يضجون إلى الله عز وجل فقلت :

ــــ من ﷺ لاء يا جبريل ؟ ٠

: ال

... هو لاء من أمتك « الذين يا كلون أموال اليتامى ظلما إنما يا كلون في بطونهم نارا وسيصلون سعىرا » (١) .

ثم مضيت هنيهة فاذا أنا بنساء تعلقن بثديهن فسمعتهن يضججن إلى الله عز وجل قلت :

ــ يا جبريل من هوًالاء النساء ؟·

قال:

ـــ هو لاء اللاتي يزنين ويقتلن أو لادهن .

<sup>(</sup>۱) النسماء ١٠

ثم مضيت هنيهة فإذا أنا با قوام بطولهم أمثال البيوت كلما نهض أحدهم خر . فيقول اللهم لا تقم الساعة . وهم على سابلة آل فرعون فتجىء السابلة فتطوهم . فسمعتهم يضجون إلى الله فقلت :

\_ يا جبريل من هو لاء ؟

قال :

\_ هوًلاء من أمتك « الذين يا كلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » (١) .

قال :

ــ هوُلاء الهمازون من أمتك اللمازون .

تم صعدنا إلى السهاء الثانية فإذا أنا برجل أحسن ما خلق الله عز وجل قد فضل الناس في الحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب ، قلت :

\_ يا جبريل من هذا ؟

قال :

ــ هذا أخوك يوسف ومعه نفر من قومه .

فسلمت عليه فرد على . ثم صعدنا إلى السهاء الثالثة واستفتح فإذا أنا بيحيى وعيسى عليهما السلام ومعهما نفر من قومهما فسلمت عليهما وسلما على . ثم صعدنا إلى السهاء الرابعة فاذا أنا

<sup>(</sup>۱) البقرة ٢٧٥

بادريس قد رفعه الله مكانا عليا فسلمت عليه وسلم على . ثم صعدنا إلى السهاء الحامسة فإذا أنا بهارون ونصف لحيته بيضاء ونصفها سوداء تكاد لحيته تصيب سرته من طولها قلت :

\_ يا جبريل من هذا؟

قال :

حدا المحبب فى قومه . هذا هارون بن عمران ومعه نفر من قومه ، فسلمت عليه وسلم على . ثم صعدت إلى السماء السادسة فإذا أنا بموسى بن عمران رجل آدم (١) كثير الشعر لو كان عليه قميص لنفذ شعره دون القميص ، فإذا هويقول : يزعم الناس أنى أكرم على الله من هذا ، بل هذا أكرم على الله من . قلت :

\_ يا جبريل من هذا ؟

قال :

ـــ هذا أخوك موسى بن عمران عليه السلام ومعه نفر من قومه ج

فسلمت عليه وسلم على . ثم صعدت إلى السهاء السابعة فإذا أنا با بينا إبراهيم خليل الرحمن ساند ظهره إلى البيت المعمور كا حسن الرجال ، فلت :

ــ يا جريل من هذا ؟

قال :

ــ هذا أبوك إبراهيم خليلِ الرحمن عليه السلام ومعه نفر من

قومه :

<sup>(</sup>۱) الرجل الآدم : الاسعر •

فسلمت عليه فسلم على . وإذا أنا با متى شطرين : شطر عليهم ثياب بيض كا نها القراطيس وشطر عليهم ثياب رمد .

فدخلت البيت المعمور ودخل معى الذين عليهم الثياب البيض وحجب الآخرون الذين عليهم الثياب الرمد وهم على خير ، فصليت أنا ومن معى في البيت المعمور ، ثم خرجت أنا ومن معى . والبيت المعمور يصلى فيه كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة . ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فاذا كل ورقة منها تكاد تغطى هذه الأمة ، وإذا فيها عين تجرى يقال له شهر سلسبيل ، فينشق منها شهران أحدهما الكوثر والآخر يقال له شهر الرحمة . فاغتسلت فيه فغفر لى ما تقدم من ذنبي وما تأخر ، ثم إنى رفعت إلى الحنة فاستقبلتني جارية قلت :

ـــ لمن أنت يا جارية ؟

قالت:

ـــ لزيد بن حارثة .

وإذا با نهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ، وإذا رمانها كالدلاء عظها ، وإذا بطيرهاكا نها نختكم (١) هذه .

إن الله تعالى أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . ثم عرجت على النار فإذا فيها غضب الله وزجره ونقمته . ولو طرحت فيها الحجارة والحديد لأكلتها . ثم أغلقت دونى . ثم إنى رفعت إلى سدرة المنتهى فتغشانى

<sup>(</sup>١) البخت: الابل .

خكان بينى وببنه قاب قوسين أو أدنى . وفرضت على خمسون صلاة وقال :

ــ لك بكل حسنة عشر ، فإذا هممت بالحسنة فلم تعملها كتبت لك حسنة ، فإذا عملتها كتبت لك عشرا . وإذا هممت بالسيئة فلم تعملها لم يكتب عليك شيء ، فإن عملتها كتبت عليك سيئة واحدة . ثم رجعت إلى موسى فقال :

\_ بم أمرك ربك ؟

فقلت:

ــ نخمسـن صلاة .

قال

- ارجع إلى ربك فاساً له التخفيف لأمتك ، فإن أمتك لا تطيق ذلك ، ومتى لا تطيقه تكفر .

فرجعت إلى ربى فقلت:

ــ يا رب خفف عن أمتى فإنها أضعف الأمم .

فوضع عنى عشرا وجعلها أربعين ، فها زلت أختلف بين موسي وربى كلما أتيت عليه قال لى مثل مقالته حتى رجعت إليه ، فقال لى :

\_ يم أمرت ؟

. فقلت :

\_ أمر ت بعشر صلوات .

قال :

ـــ ارجع إلى ربك فاساً له التخفيف لأمتك.

(الهجرة).

فرجعت إلى ربى فقلت :

ـــ أى ربى خفف عن أمتى فإنها أضعف الأمم.

فوضع عنى خمسا وجعلها خمسا ، فنادى ملك عندها : تممت فريضتى وخففت عن عبادى وأعطيتهم بكل حسنة عشرا من أمثالها .

ثم رجعت إلى موسى فقال :

ـــ ہم أمر ت ؟

فقلت:

\_ نخمس صلوات .

قال :

ـــ ارجع إلى ربك فإنه لا يؤوده شيء فاساله التخفيف الأمتك.

فقلت:

ــ رجعت إلى ربى حتى استحييت .

و اجتمع بالأنبياء مرة أحرى فى بيت المقدس وصلى بهم فيه ـ ثم إنه ركب البراق وكر راجعا إلى مكة .

وقيل إن الرسول عليه السلام: « لما كان ليلة أسرى بى فا صبحت بمكة ، فظعت وعرفت أن الناس مكذبى » . فقعد معتزلا حزينا فمر به أبو جهل فجاء حتى جلس إليه فقال كالمستهزئ:

ـــ هل کان من شيء ؟

ـــ نعم .

ــ وما هو ؟

- ــ إنى أسرى نى الليلة .
  - \_ إلى أبين ؟
  - \_ إلى بيت المقدس.
- \_ ثم أصبحت بين ظهرانينا ؟

  - ــ نعم . فقال أبو جهل :
- ــ يا معشر بني كعب بن لوًى .
- فانفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما قال :
  - \_ حدث قومك عما حدثتني .

وحدثهم عليه السلام بحديث الإسراء . وقيل إن الرسول عليه السلام قال لما قالوا له :

ــ وتستطيع أن تنعت لنا المسجد .

\_ فها زلت أنعته حتى التبس على بعض النعت ، فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع دون دار عقيل فنعته وأنا أنظر إليه .

فقال القوم:

\_ أما النعت فوالله لقد أصاب فيه .

وقيل إن رسول الله بـ صلى الله عليه وسلم ـــ قال : فا خعرتهم بعير لقريش لما كنت في مصعدي رأيتها في مُكان كذا وكذا وأنها نفرت. فلما رجعتوجدتها عند العقبة وأخبرتهم بكل رجل وبعبر ، كذا وكذا ومتاعه كذا وكذا » .

وقال أبو ذر: سائلت رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربكِ ؟ قال : « نور إني أراه » . هذه خلاصة أحاديث الإسراء صحيحها وحسنها وضعيفها ، وقد جمع الذهبي أحاديث الإسراء في جزأين . وقبل أن أناقش هذه الأحاديث سائبت ما قاله ابن كثير في تفسير القرآن العظيم قال :

« وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفها يحصل مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – من مكة إلى بيت المقدس وأنه مرة واحدة ، وإن اختلفت عبارات الرواة فى أدائه أو زاد بعضهم فيه أو نقض منه ، فإن الحطا عائز على من عدا الأنبياء عليهم السلام . ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة فا ثبت إسراآت متعددة ، فقد أبعد وأغرب (١) ، وهرب إلى غير مهرب ، ولم يتحصل على مطلب .

وقد صراح بعضهم من المتأخرين با نه عليه السلام أسرى به مرة من مكة إلى ابيت المقدس فقط ، ومرة من مكة إلى السماء فقط ، ومرة إلى بيت المقدس ومنه إلى السماء ، وفرح بهذا المسلك وأنه قد ظفر بشيء نخلص به من الإشكالات ، وهذا بعيد جدا ولم ينقل هذا عن أحد من السلف ، ولو تعدد هذا التعدد لأخبر النبي – صلى الله عليه وسلم – به أمته ولنقله الناس على التعدد والتكرر .

قال موسى بن عقبة الزهرى : «كان الإسراء قبل الهجرة

<sup>(</sup>۱) قال عبد الوهاب الشمرانى انه أسرى بالنبى صلى الله عليه وسلم أكثر من ثلاثين مرة بعدد أحاديث الأسراء ، فقد جمل من كل رواية خالفت الآخرى مرة .

بسنة » ، وكذا قال عروة وقال السدى : « بستة عشر شهرا ـ والحق أنه عليه السلام أسرى به يقظة لا مناما من مكة إلى بيت المقدس راكبا البراق ، فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب ودخله فصلي في قبلته تحية المسجد ركعتين ، ثم أتى بالمعراج وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها فصعد إلى السهاء الدنيا . ثم إلى بقية السهاوات السبع فتلقاه في كل سهاء مقربوها ، وسلم على الأنبياء الذين في السماوات تحسب منازلهم ودرجاتها حيى مر تموسي الكليم في السادسة ، وإبراهيم الحليل في السابعة . ثم جاوز منزلتيهمًا صلى الله وسلم عليهما وعلى سائر الأنبياء حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام أى أقلام التمدر بما هو كائن . ورأى سدرة المنتهى وغشيها من أمر الله تعالى عظمة عطيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة وغشيتها الملائكة . ورأى هناك جبريل على صورته وله سيائة جناح . ورأى رفرفا أخضر قد سد الأفق ، ورأى البيت المعمور وإبراهيم الخليل بانى الكعبة الأرضية مسندا ظهره إليه لأنه الكعبة السماوية . يدخله كل يوم سبعون ألفا من الملائكة يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة . ورأى الحنة والنار وفرض الله عليه هناك الصلوات الحمسن ثم خففها إلى خمس رحمة منه ولطفا بعباده . وفي هذا اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتها.

ثم هبط إلى بيت المقدس وهبط معه الأنبياء فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة . وبحتمل أنها الصبح من يومئذ . ومن الناس من يزعم أنه أمهم في السماء . والذي تظاهرت به الروايات أنه بيت المقدس ولكن فى بعضها أنه كان أول دخوله إليه. والظاهر أنه بعد رجوعه إليه لأنه لما مرجم فى منازلهم جعل يسائل عنهم جبريل واحدا وهو يخبره بهم وهذا هو اللائق لأنه كان أولا مطلوبا إلى الحناب العلوى ليفرض عليه وعلى أمته ما يشاء الله تعالى. ثم لما فرغ من الذى أريد به اجتمع به هو وإخوانه من النبين ، ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه فى الإمامة وذلك عن إشارة جبريل عليه السلام ، له فى ذلك .

ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس والله سبحانه وتعالى أعلم . وأما عرض الآنية عليه من اللبن والعسل أو اللبن والحمر أو اللبن والماء أو الحميع فقد ورد أنه في بيت المقدس وجاء أنه في الساء . ويحتمل أن يكون ههنا وههنا لأنه كالضيافة للقادم ، والله أعلم .

ثم اختلف الناس هل كان الإسراء ببدنه عليه السلام وروحه أو بروجه فقط على قولين : فالأكثرون من العلماء على أنه أسرى ببدنه وروحه يقظة لا مناما ، ولا ينكرون أن يكون رسول الله . صلى الله عليه وسلم ، رأى قبل ذلك مناما ثم رآه بعده يقظة لأنه عليه السلام لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ، والدليل على هذا قوله تعالى : « سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله » (١) . فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام . فلو كان مناما لم يكن فيه كبير شيء ولم يكن مستعظا و لما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه و لما ارتدت جماعة ممن

<sup>(</sup>١) الاسراء ١

كان قد أسلم . وأيضا فإن العبد عبارة عن محموع الروح والحسد : وقد قال « أسرى بعبده ليلا » : « وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس » (١) . قال ابن عباس : هي رؤيا عبن أربها رسول الله — صلى الله عليه وسلم — ليلة أسرى به . وقال تعالى : « ما زاغ البصر وما طغي » (٢) . والبصر من آلات الذات لا الروح . وأيضا فإن حمل على البراق وإنما يكون هذا للبدن لا الروح لأنها لا تحتاج في حركتها إلى مركب تركب عليه . ( انتهى كلام ابن كثير ) .

وجد القصاص فى الإسراء مادة خصبة لقصصهم فجروا وراء شطحات الحيال ورووا مناكير وغرائب لا تثبت للنقد . وإن المدقق فى هذه الأحاديث التى نسبت ظلما إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه ليرى بصمات أصابع اليهود الذين أسلموا أو الذين تظاهروا بالإسلام والكذابين من الرواة الذين يستهوم كل غريب . أو الذين ينقلون عن التوراة والإنجيل خسن نية خاسين أن ذلك النقل بخدم الإسلام . وماكانت أساطير الأولين تخدم الأديان .

زَّعَمُوا أَن الرسول عليه السلام قال : " فإذا أنا با دم كهيئته يوم خلقه الله عز وجل على صورته .. " فمن ذا الذى يصدق من . المسلمين أن الرسول العظيم الذى نزه الله سبحانه وتعالى عن التشبيه يقول مثل هذا الزعم ؟ إن القول بأن الله خلق آدم على صورته لم يقل به الإسلام بل جاء هذا الزعم في التوراة التي كتبت في بابل بعد أن حرق نختنصر كل نسخ التوراة !

<sup>(</sup>٢) النجم ١٧

وقالوا: إن الله سبحانه وتعالى فرض على المسلمين خمسين حسلاة وأن موسى عليه السلام كان يقول له: ارجع إلى ربك فاسا له التخفيف لأمتك. فإ زال محمد عليه السلام مختلف بين موسى وربه حتى جعلها الله خمسا وأعطى بكل حسنة عشرا من أمثالها. فلإذا موسى عليه السلام بالذات ، أماكان إبراهيم الحليل أبو الأنبياء جميعا ، إبراهيم الذى وفي أولى بذلك ؟ لو أن ذلك أبو الأنبياء عصل ، أو يمكن أن يتصور ذو لب رشيد أن مثل ذلك الحوار الذى لا يمكن أن يقوم إلا بين تجار مشاكسين يدور بين ربالعزة وبين رسوله ؟!

والآية الكبرى على أن اليهود الذين أسلموا والذين كانوا ينقلون من التوراة والإنجيل عسن نية أو بسوء قصد قد وضعوا أحاديث الإسراء أو عبثوا بها ، أنهم اقتفوا في كل ما قالوا آثار رويًا يوحنا اللاهوتي التي جاءت في آخر الأناجيل . وسأنقل لك بعض فقرات منها لترى أن النبع واحد وأن واضعى أحاديث الإسراء وإن رفعوها إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قد كذبوا على الرسول عليه السلام ، ورووا مناكبر وغرائب وأكاذيب .

جَاءً في الإصحاح الرابع من رويًا يوحنا اللاهوتي : « بعد هذا نظرت إذا باب مفتوح في السماء والصوت الأول الذي سمعته كبوق يتكليم معى قائلا :

\_ اصعد إلى هنا فاريك ما لا بد أن يصير بعد هذا . وللوقت سرت فى الروح . وإذا عرش موضوع فى السماء وعلى العرش جالس . وكان الحالس فى المنظر شبه حجر اليشب والعقيق وقوس

قرح حول العرش في المنظر شبه الزمرد . وحول العرش أربعة وعشرون عرشا ، ورأيت على العرش أ ت م عشرين شيخا جالسن متسربلين بثياب بيض وعلى رءوسهم أكاليل الذهب . ومن العرش نحرج بروق ورعود وأصوات . وأمام العرش سبعة مصابيح نار متقدة هي سبعة أرواح الله . وقدام العرش محر زجاج شبه البللور . وفي وسط العرش وحول العرش أربعة حيوانات مملوءة عيونا من قدام ومن وراء . والحيوان الأول شبه أسد والحيوان الثاني شبه عجل والحيوان الثالث له وجه مثل وجه إنسان والحيوان الرابع شبه نسر طائر . والأربعة الحيوانات لكل واحد منها ستة أجنحة حولها من داخلها مملوءة عيونا ولا تزال نهارا وليلا قائلة : قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء. الذي كان والكائن والذي يائني . وحينًا تعطى الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش الحي إلى أبد الآبدين ، نخر الأربعة والعشرون شيخا قدام الحالس على العرش ويسجدون للحي إلى أبد الآبدين -ويطرحون أكاليلهم أمام العرش قائلين : أنت مستحق أنها الرب أن تا خذ المجد والكرامة والقدرة . لأنك أنت خلقت كلُّ الأشياء و هي بإرادتك كائنة وخلقت » .

كان قصاص أحاديث الإسراء يرون على نهج رؤيا يوحنا اللاهوتى ، وكانوا محاولون أن يجسدوا بعض آيات القرآن بأحداث تجرى في السهاء فصوروا الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما في صورة بشعة واستشهدوا بآية «الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يا كلون في بطونهم نارا وسبصلون.

سعيرا » (١) . ولم يزعجهم فى قليل ولا كثير أن هذه الآية لم تنزل إلا فى المدينة بعد الإسراء بسنين !

وصوروا الذين يا كلون الربا با قوام بطونهم أمثال البيوت كلما نهض أحدهم خر . وجعلوا جبزيل عليه السلام يتلو : « الذين يا كلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » (٢) . كا تما جبريل لا يعلم أن هذه الآية لم تكن قد نزلت بعد وأنها ستنزل في المدينة بعد الإسراء بسنن !

قد يقول قائل ممن يستهويهم الحدل: إن جبريل كان على علم بائم الكتاب فقال ما قال قبل أن تنزل هذه الآيات على الرسول عليه السلام، والرد بسيط: فلو أنه قالها حقا لكانت مكية لا مدنية ولوجب على الرسول صلوات الله وسلامه عليه تلاوتها على المؤمنين، وما حدث شيء من هذا ولا قال به قائل حتى الذين يفترون على الله الكذب.

ولم يعرف هؤلاء الرواة من أنهار الدنيا غير النيل والفرات ، وكذلك كان حال يوحنا اللاهوتى . أما من أنهار الآخرة فلم يذكروا إلا الكوثر وقد أخذوا ذلك عن القرآن .

وتصوروا أن للسهاء أبوابا كما تصور يوحنا اللاهوتى . وقالوا إن المعراج كالسلم له درج يصعد فيها . وقد أخذوا هذه الفكرة عن حلم يعقوب فى التوراة فقد رأى فى الحلم أنه يصعد إلى السهاء فى دلك السلم . وقد أتعبهم فى سلم . وأن الملائكة تببط من السهاء فى ذلك السلم . وقد أتعبهم

<sup>(</sup>۱) النساء ١٠

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢٧٦

فا تعبوا الذين جاءوا من بعدهم أنهم كانوا محاولون أن يصوروا أشياء غير حسية خواسهم البشرية القاصرة عن إدراك حقائق الكون وبقليل مما اكتسبوا من العلم . فلو عرفوا أن المادة الصلبة محرد كهارب في رتبة اهتزاز معينة لما خدعتهم حقيقة المادة الصلبة التي تشبثوا بها في الإسراء على البراق والمعراج على السلم . لأمكنهم أن يتصوروا إمكان الإسراء بلا مطية والصعود إلى الساء بلا سلالم .

إن آية الإسراء لم تذكر أنه كان محمولا على شيء . إنه كان يسبح في الفضاء بقدرة الله التي لا تحد بعد أن أصبح حقيقة كونية في غير حالتها الأرضية الناقصة . فإن كان قد قيل إنه ركب البراق فقد يكون المقصود البرق أو أية قوة كهربية . ولا يمكن حالة إسراء الله بعبده أن تجرى أحكام الحواس ولا أحكام المادة .

وقيل فى حكمة ركوب البراق مع أن الله قادر على أن يطوى الأرض له طيا : إن ذلك كان تأنيسا له بالعادة فى مقام خرق العادة ، لأن العادة جرت أن الملك إذا استدعى من نختص به بعث إليه عركب سنى محمل إليه فى وفادته إليه ، فعامله الله تعالى بذلك تأنيساً له وتعظما .

وأقول أين استقبال ملوك الأرض للوافدين عليهم من استقبال ملك الملوك لرسوله ؟ فإذا كان ملوك الأرض يبعثون بعثات الشرف لاستقبال زائر بهم وطيارات لتحيتهم فى الحو ، أفيبعث الملك الجباب تأنيسا لرسوله وتعظيما دابة فوق الحمار ودون البغل ؟ وإذا أراد أن يعرج به إلى السماء لبريه من آياته الكبرى أيقيم له سلما يصعد فيه ، ومن حولنا ٣٠٠ بليون سلم نجيط بنا من كل نجانب هى الذبذبات

التي أصبحت معروفة في الطبيعة (١) ؟ ! .

وقد أظهر المنكرون للإسراء دهشتهم من ذهاب الرسول عليه السلام إلى بيت المقدس وعودته إلى مكة فى ليلة واحدة . وهنا نقف قليلا لنسائل : ما الزمن ؟ إننا إذا تحلصنا من هذه الأرض المادية واحتللنا مكانا مستقلا لا يربطنا بجاذبيتها ولا بقوانينها سوف لا نشعر بالزمن الذى تعودنا عليه ، ولا يصبح للعمر أو للفناء لدينا أى معنى . إننا عندئذ لا نعرف سوى — اللازمن — أى الحلود — أى معنى . إننا عندئذ لا نعرف سوى — اللازمن — أى الحلود — لا ماض ولا مستقبل ولكن الحاضر وحده هو الذى نعيش فيه (٢) . ويقول أينشتين واضع نظرية النسبية : إنه ليس للزمن من حقيقة قائمة بذاتها وأنه من خواص المادة . وإن المستقبل قد يتصل بالحاضر وقد يلحق بالماضى ، فني كل لحظة نحن نقتطع من المستقبل جزءا نضمه إلى الماضى فلا ينقص هذا ولا يزيد ذاك لأن كلا منهما بخراء نافيمة أبدية .

و محسب نظرية النسبية تكون الظواهر التي تمر بنا بسرعة الضوء هي تلك التي اعتدنا أن نسميها إشعاعا أما الأحداث المجسمة التي تسير ببطء شديد فقد اعتدنا أن نسميها مادة ، أو محسب تعبير أن المادة هي عقل أو فراغ أو فضاء نقصت سرعته عن السرعة الطبيعية للضوء وهي ١٨٦ ألف ميل في الثانية . ولو أن هذه المادة عادة تتذبذب بسرعة الضوء لاختفت ولم تعد تدركها حواسنا.

<sup>(</sup>۱) الانسان روح لا جسد ، للدكتور رءوف عبيد ،

<sup>(</sup>٢) أسرار الكون ، نقله إلى العربية الدكتور سيد رمصال عدارة ،

خنحن إذا أمسكنا فى يدنا بقطعة من الحديد شعرنا بصلابتها ولكنها فى الواقع ليست صلبة ، وكل ما حدت هو أن حاسة اللمس قد تأثرت باهتزاز الألكترونات فشعرنا بصلابتها كما نشعر بنفس الكيفية بحرارتها أو ببرودتها ، فتنقل حواسنا أو عقولنا صورة الحديد وحرارته أو برودته . ونفس القول يصدق على جميع عناصر العالم الذى نعيش فيه والذى يبدو لنا صلبا ولا هو بصلب ولا مادى .

ولذا يتساءل المرحوم الدكتور مشرفة وهو بصدد شرح نظرية النسبية : كيف تبدو الأشياء لراصد يسير بسرعة الضوء ؛ ونجيب بائن الإشعاء الذى يصاحب هذا الراصد جنبا إلى جنب يبدو له مادة صلبة . أما الأشياء المادية التي تمر به بسرعة الضوء فتكون إشعاعا .

فيا رأى السادة الماديين الذين يحترمون حواسهم فى هذه الحقائق العلمية التي أثبتتها المعادلات الرياضية ؟ ويا ترى ما رأى القصاص الذين رووا أن الرسول عليه السلام فى صعوده إلى بيت المقدس وفى عودته إلى مكة رأى قوافل قريش . ولم يكتفوا بذلك بل جعلوه يشرب من إناء كان على ظهر بعيز فى قافلة ، فى هذه الحقائق المذهلة التي يختوبها الكون الذى خلقه بديع الساوات والأرض ؟

ولو كان القصاص الذين رووا أحاديث الإسراء روايات مادية كل أدواتها دابة فوق الحمار ودون البغل وشنجرة نبق وذهب ولوئل ومرجان وياقوت ورفرف أخضر وأجنحة ملائكية وعسل وخمر ولبن يعرفون أنه إذا انطلق شعاع ضوئى فى الفضاء بسرعته العادية وهي ١٨٦٠٠٠٠ ميل فى الثانية تقريبا فإنه يسير فى دائرة

كونية ويعود إلى مكانه الأصلى بعد زمن يزيد قليلا على مائي مليون سنة ضوئية (١) . أما كانوا بخجلون من تصوير آيات الله الكبرى بشجرة أوراقها كآذان الفيلة أو الورقة منها تظل الحلق أو تكاد الورقة منها تغطى هذه الأمة ، وإذا تمارها كالقلال أو بقباب اللولو أو بتراب المسك ؟!

ولم يجهد القصاص أنفسهم قليلا لما رووا أحاديث الإسراء ولم يستحوا من الله ورسوله فقالوا على لسان النبي – صلى الله عليه وسلم: ثم أتيت بالمعراج الذي كانت تعرج عليه أرواح الأنبياء فصعدت أنا وجبريل و فاستفتح جبريل باب السهاء . قيل من هذا ؟ قال جبريل ، قيل ومن معك ؟ قال محمد . قيل أوقد بعث ؟ قال نعم . فلو صدقنا أن للسهاء بابا وأن جبريل قد دقه وأن الملائكة قالت من هذا ؟ وأنها لم تعرف الطارق ولم تعرف الضيف الكريم الذي وفد عليهم من الأرض . أمكن أن نصدق أن الملائكة أو خزنة الحنة أو خزنة النار لم تكن تعرف أن النبي عليه السلام قد بعث ؟ الذي أهل الأرض قد سمعوا برسالته وإن نفرا من الحن قد آمنوا به . أو نصدق أن ملائكة الله لم يدروا عبعثه ؟! لو صدقنا القصاص أو نصدق أن ملائكة الله لم يدروا عبعثه ؟! لو صدقنا القصاص أو نصدق أن الملائكة ونرميهم أو الخفلة !

ومن جرأة القصاص على الله تطوعهم لوصف سدرة المنتهى · فقالوا إلها شجرة تخرج منها النيل والفرات والكوثر وسيحان

<sup>(</sup>۱) العالم وابتشتين : تأليف لينكولن باونت ترجمة الاستاد محمد عاطفه البرتوتي .

وجيحان ، أوراقها مثل آذان الفيول ، وأن الورقة الواحدة لو ظهرت لغطت هذه الدنيا ، وإذا ثمرها كالقلال ( الواحدة تسع قربتين ونصفا ) . وغشيها من أمر الله تعالى عظمة عظيمة من فراش من ذهب وأنوار متعددة وألوان متعددة وغشيتها الملائكة . مع أن سدرة المنتهى هى « سدرانا مولتانا » النجم الأخير في المجموعة الكونية ، وقد غشيه نور ربه ، فليس في الكون حقيقة ثابتة إلا النور (١) : « الله نور المهاوات والأرض » ، « وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب . . » .

. وقد قال صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ يوسف الدجوى :

«إن الناس اليوم يقدسون عقولهم ويسترون وراء ما عليه عليهم علمهم القاصر ونظرهم الضعيف ، وكل من سار وراء عقله ووزن كل ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام بمزان فكره قلما يومن إيمانا صحيحا ، فإذا راقك من العقل ما يشقش به في بعض الأحيان ، لم يلبث أن يسوءك منه ما يهذى به في وقت آخر ، ولا غرو فالحهل حليف الإنسان ، والضعف لازم من لوازم البشرية ، وقصور العلوم من صفاتها الذاتية وأغراضها اللازمة . وكل من لم يصدق إلا بما وصل إليه عقله وبلغته حدود علمه ليس مؤمنا بالرسول على الحقيقة ، وإنما هو مؤمن بعقله .

وما جاءت الرسل إلا لتخبرنا بما وراء الطبيعة ثما لم تصل إليه العقول التي لا تستمد معلوماتها إلا من المحسوسات وما تنتزعه منها من المعقولات الثابتة .. ثما هو راجح إليها ومتوقف عليها .

<sup>(</sup>۱) اینششن ۰

وتصورات الله لا نهاية لها وعوالمه لا حد لها ولكل عالم قانون يخصه .. فمن الحطا البين الحكم على عالم من العوالم با حكام عالم آخر ، وإذا كنا نرى من بعض أنواع الحيوان ما لا يعيش إلا في الماء ، ومن بعضها ما يقتله « ثانى أوكسيد الكربون »كالإنسان ، ومنها ما يقتله « الأوكسوجين »كثير من الحيوانات الدنيا ، لعلنا كنا لا نصدق ذلك قياسا على أنفسنا لولا مشاهدتنا إياه ، فكيف بما لم نقف له على عين ولا أثر من العوالم التي تحس والتي لا تحس ؟

وإنى لأعجب لهم كيف يتعجبون و يحكمون في كل الأشياء بالأحكام الحازمة ، اعتادا على بضع قوانين وصلوا إلى ظواهرها من قوانين هذا الكون التي لا يحصيها إلا الله ، ولا يدرى كنهها غير مبدعها الذي لاحد لقدرته ولا نهاية لعلمه ؛

وليت شعرى بعد ذلك كله ، أى عقل نحكمه فيما ورد عن الشارع ؛ أهل عقل الأفراد أم عقل الحياعات ؛ وما هو المضابط إذا اختلفت العقول وليس هناك نوع من الأنواع وقع التفاوت بين أفراده مثل نوع الإنسان الذى هو مظهر المتناقضات ومجمع العجائب والغرائب ؟ وقد خاطب الله الحلق جميعا بقوله : « وما أوتيتم من العلم إلا قليلا (١) » . ويقول في حق الإنسان : « إنه كان ظلوما جهولا (٢) » .

وإننا لنرى فى تخبطه وتناقضه وارتباكه فى أحواله واضطرابه فى أعاله الدليل الساطع على أنه مخلوق من الطيش والحهالة والعجز والقصور . فعلام تلك الكبرياء وهو من الضعف تحيث يرثى له وبشفق عليه .

لا يستند هو لاء المنكرون إلا إلى الاستبعاد العقلى وقياس الغائب على الشاهد وإرجاع ما لم يعلموا إلى ما علموا . والحاهل لا يعرف قدر نفسه ولا قدر العلم . ويعتقد أن كل ما خرج عن دائرة علمه فى دائرة العدم : « بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يا تهم تا ويله » (١) .

ومن الغريب الذي يؤسف له أنهم إذا سمعوا أن بعض الأوروبيين يريد الوصول إلى القمر ويفكر في إعداد العدة لذلك لم يتحرك منهم ساكن ، بل ربما انتصروا لما سمعوا وقالوا : إن العلم يلد العجائب والاكتشاف يائتي بالغرائب ، ولكنهم إذا ، سمعوا أن الرسول عرح به إلى الساء قامت قيامتهم وهدرت شقاشقهم وظهر كل ما في نفوسهم الضعيفة من خبث وإلحاد .

وسنتكلم معهم بما خضعون له إذا سمعوه من ساداتهم الأوروبيين الذين لم يعلموا علمهم ولا أحسنوا محاكاتهم .

أما الكلام في الحهة النقلية فأظنه لا يعنيهم كثيرا ولا يقنعهم كثيرا أو قليلا . ومع هذا فسنقول فيه كلمة موجزة من أجل الفريق الثانى الذي ينتسب إلى العلم ولا يمكنه الحروج عن الكتاب والسنة . ولكنه يؤول وخرف اغترارا ببعض الروايات وإجابة لنزعة عنده وعقيدة لديه لا تبعد كثيرا عن عقيدة الماديين . وإن كان مذبذبا بعن ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . فنقول :

إن من قال : إن الإسراء بالروح تمسك ببعض روايات

۱۰) پولس ۲۹

مطعون فيها كرواية عائشة رضى الله عنها التى رواها الحفاظ وقالوا: إنها غير صحيحة من وجوه عدة ، لا نطيل بها الكلام ، وكرواية شريك بن أبى نمر التى طعن فيها الحفاظ بما يطول شرحه . وليس غرضنا إلا أن نشير إلى ذلك إشارة خفيفة يعرفها ذلك الفريق من الشيوخ المتفيقهين . والعالم كل الغالم من لا يتأثر بكل ما رآه أو بهوش بكل ما روى . بل العالم كل العالم من يعرف المقبول والمردود والصحيح والضعيف وجمع بين الروايات المختلفة إذا أمكن الحمع ويرجح الراجح ويسقط المرجوح إذا تعذر التوفيق . ولا أدرى كيف يقبل الذوق السليم أن الإسراء كان بالروح بعد قول الله تعالى : « سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من الياتنا إنه هو السميم البصر » (۱) .

فها أنت ذا ترى الآية الكريمة قد افتتحت بسبحان المقر باستعظام ماكان من الأمر والتعجيب منه لحلاله ، وذلك اللفظ لا يصبح موقعه ولا يتناسب وبلاغة القرآن الحكيم إلا إذاكان الأمر غير معهود ولا مقدور لأحد من البشر .

ولو كان الإسراء بالروح فقط لم يكن ثمة ما يقتضى هذا الاستعظام وذلك التعجب . إذ لا خطورة فى إراءة النبي عليه الصلاة والسلام آيات ربه فى نومه . فإن هذا أمر يقع لكل أحد ، بل يرى الإنسان فى نومه رب العزة الذى هو أكبر من كل شيء . وإنما يظهر وجه الاستعظام والتعجيب لو قلنا : إن ذلك الإسراء

<sup>(1)</sup> Iلاسراء 1

کان بالحسد والروح کها هو ظاهر لکل ذی فطرة طاهرة وعقل سلیم. ثم تراه یقول « أسری » وهو لا یقال فی النوم کها قال القاضی « عیاض » لأن ما یقع فی النوم إنما هو تخییل وضرب مثل لا غیر . ولا نحسن أن یعبر عن ذلك با نه أسری به . وإنما خسن ذلك إذا أسری به لیلا إسراء حسیا علی ما هو معهود ومعروف .

ثم يقول « بعبده » وهو نص قاطع فى الموضوع . لأن العبد لا يطلق فيا تعرفه العرب إلا على الشخص المكون من الروح والحسد . ولم يعهد فى لغة العرب إطلاقه على الروح فقط . فهم لا يعرفون من العبد إلا الشخص المحسوس المنظور كما فى قوله تعالى : « أرأيت الذى ينهى . عبدا إذا صلى » (١) . وقوله : « وأنه لما قام عبد الله يدعوه » (٢) إلى غير ذلك .

ثم يقول « لنريه من آياتنا » . ويقول في سورة النجم : «أفتمارونه على ما يرى . ولقدرآه نزلة أخرى . عندسدرة المنتهى - عندها جنة الما وى . إذ يغشى السدرة ما يغشى . ما زاغ البصر وما طغى . لقدرأى من آيات ربه الكبرى » (٣) .

ولا شك عند من له ذوق سلم أن هذه الآيات الكريمة تدل على أن النبى عليه الصلاة والسلام أسرى به إلى بيت المقدس وأنه عرج به إلى الساوات العلا مجسمه وروحه . وأنه رأى جبريل عند سدرة المنتهى . وأنه رأى من آيات ربه الكبرى .

وإني أستحلفك بعلمك وذوقك وإنصافك أن تنظر معي إلى

<sup>(</sup>۱) اتراً ۱۰ ۱۰

<sup>(</sup>٣) النحم ١٢ - ١٨

<sup>(</sup>٢) الجن ١٩

قوله: «أفتارونه على ما يرى » ثم قل لى بعد ذلك ماذا ترى ؟ أفيسهل عليك أن تسلم أن المراء والحدل كانا فى روئيا منامية ؟ وهل يكون فى روئيا الروح وحدها فى النوم جحود ومجادلة ؟ وهل لذلك وقع عند القائل والسامع حتى تذكر فيه تلك الآيات وتحصل به تلك المجادلات وينوه بشأنه فى القرآن هذا التنويه العظيم ؟ وهل عهد مثل ذلك فى الرؤى المنامية ؟ وهل ينكرون على أنفسهم ذلك . حتى ينكروه عليه صلى الله عليه وسلم ؟

لا شك أن مناكرتهم ومجادلتهم ماكانت إلا لعلمهم أنه يدعى أن ذلك كان يقظة لا نوما ، فهذا محل الاستبعاد والاستنكار ، لأنه غير معهود لديهم ولا هو في متناول قدرتهم .

أما أحلام الأرواح فيجوز أن تقع لكل امرئ حتى المشركين أنفسهم . وهل ينكر الله عليهم إنكارهم بقوله : « أفتارونه على ما يرى ؟ » . ويقرعهم على محادلتهم بالباطل ويقسم أن صاحبهم ما ضل وما غوى ويقول : إنه رأى ولا يليق أن تماروه فيا رآه . هل يكون كل ذلك لرؤيا منامية ؟ وهل يقول المنكر : إن رؤيا جبريل في المرة الأولى التي جاءت في الحديث الصحيح حين رآه — صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم — بحراء على صورته التي خلقه الله تعالى عليها قد سد الأفق ، كانت حلما أيضا ؟ أم يفرق بينهما والقرآن لم يفرق ، وجعل الرؤية في المرة الأخرى عند سدرة المنتهى كالرؤية الأولى في الأرض .

وهل يقال ذلك إذا كانت إحدى الرؤيتين صادقة والأخرى حلما ؛ وهل يحسن أن تجعل الضمير في قوله تعالى : « ولقد رآه

تزلة أخرى » لروح النبي دون جسده . وتغاير بينه وبين ما قبله وما بعده من الضائر العائدة على شخصه - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - لا على روحه فقط ؛ وهل يسهل عليك أن تقول : إنها رؤيا منامية مُع قوله تعالى : «ما زاغ البصر وما طغى » ؛

وهل يقال في الرؤيا المنامية : « وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس » (١) ؟ .

ومتى كانت روًيا المنام فتنة لأحد ؟ فإن كل إنسان يرى بروحه ما شاء الله أن يرى من الكوڻ . فما وجه الافتتان وما معناه ؟

هذا بعض كلام فضيلة الشيخ يوسف الدجوى . وقد قال المرحوم مصطنى صادق الرافعى : إن المفسرين لم يلتفتوا إلى لفظ «طغى » فى قوله تعالى : « ما زاغ البصر وما طغى » . فلو لم يكن البصر مقيدا فى جسد لطغى ولكن عدم طغيانه دليل على أنه كان عكم ما بإرادات الحسد .

وقال صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن تاج فيا قاك عن الإسراء:

« إن بعض الناس قد حاول – محسن نية – أن يقرب إلى الأذهان مسائلة الإسراء من مكة إلى بيت المقدس بتلك السرعة الخاطفة التي لم يعهدها أحد ، فقال : إن الإسراء بتلك السرعة بين هاتين البلدتين المتباعدتين وقطع المسافات بينهما في فترة قصيرة جدا إذا كان عجيبا غريبا قبل أن تستخدم قوة البحار وقبل أن تستحدث الطائرات العادية والطائرات النفائة والصواريخ الموجهة

<sup>(</sup>١) الاسراء ٦٠

فانه بجب أن يعتقد وأن يسلم به من غير تردد بعد ظهور تلك المخبر عات وتلك المستحدثات ، فإن المسافات البعيدة التي محتاج في قطعها راكب البعير أو الفرس إلى ثلاثين وأربعين يوما يمكن أن تقطعها الطائرات في بضع ساعات .

يريد أصحاب هذه المحاولات حسنو النية بهذا التقريب أن يضعوا واقعة الإسراء فى المحل الذى لا غرابة فيه والذى يثبت التقدم العلمي وقوع نظائر له ومشابهات ، ليقنعوا – بصحة ذلك الإسراء وإمكان حصوله – أصحاب العلوم المادية الذين لا يسلمون إلا بما تلمسه أيديهم ويقع تحت أبصارهم وتخضع لتجاربهم وقوانين علومهم في الحوادث والكائنات.

نية حسنة ومقاصد طيبة ولكنها تنطوى على شيء غير قليل من الغرارة وعدم التبصر في مجاراة الماديين الذين لا يؤمنون بمعجزات ، فإنه لا سبيل إلى التقريب أو الربط بين أمور هي من فعل الإنسان ، يقدر عليها بتفكيره واستنباطه ويتوصل إليها بأسباب مادية تخضع لقوانين علمية ومعارف إنسانية ، وأمور أحرى لا دخل لقدرة الإنسان فيها وإنما هو مظهر كونها ومحل جريانها ، خلقها الله فيه وبجريها على يديه ، كما قال تعالى : « وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » (١) . فإن رمية واحدة بقبضة من الرمل أو الحصباء يصيب بها الرسول – صلى الله عليه وسلم عيون فريق كبير من الأعداء في غزوة بدر – حتى يكون ذلك من أسباب هزيمتهم وانحدار جموعهم – ليس أمرا عاديا مما يكون

<sup>(</sup>۱) الانغال ۱۷

فى طاقة الإنسان . وإنما هو فعل الله الخالق لكل شىء القادر على كل شيء . القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير .

إنه مهما تقدمت العلوم وارتقت الصناعات ووجد من المخترعات ما يبلغ فى غرابته وطرافته أضعاف أضعاف ما كشف عنه العلم الحديث الآن . فإنه على كل حال يكون نوعا آخر غبر نوع المعجزات التى بجربها الله على أيدى المختارين من رسله ، فإن هذه المعجزة ليست لها وسائل ومقدمات ولا أسباب وأدوات مما يدخل فى مقدور العباد .

أما المخترعات الإنسانية فإنها لابد أن تنبى على قواعد وقوانين علمية ولابد فيها من استخدام أجهزة وأذوات يتوصل فيها بالتحليل والتركيب وإحكام الصنع إلى ما يراد تكوينه من مخترعات فالطيران في السهاء باستخدام الأجهزة والآلات البخارية وغيرها أمر بديع وعمل إنساني عجيب ولكن له أسبابه ومقدماته العلمية التي يستطيع الطيران بها في الجو كل من يعرفها ويعرف طريقة استخدامها في ذلك.

أما الطيران من غير تلك الأسباب والمقدمات فليس في مقدور أحد من الناس ، وعلى هذا الأساس يكون الفصل بين المعجزات وبين كل غريب عجيب من المبتكرات والمخترعات التي تنبني على قوانين علمية وأفكار واستنباطات إنسانية ».

إن فضيلة الشيخ يوسف الدجوى وفضيلة الشيخ عبد الرحمن التاج يتحدثان عن المادين الذين خرمون حواسهم القاصرة عن الكون من عجائب . وأحب أن أوضح هنا آخر

ما وصل إليه العلم عن المادة التي يقدسها الماديون . فلم تعد المادة حقيقة بل صارت غيبا لا يعلم حقيقتها إلا علام الغيوب . ومن سخرية القدر أن يصبح الماديون من المؤمنين بالغيب وإن كانوا يدرون أو لا يدرون !

إن الكشف الحديث عن طبيعة المادة الصلبة بوصفها مجرد أثير فى رتبة اهتزاز معينة نفى عنها نهائيا قدرتها على خلق الحياة والمحافظة عليها ، فبعد أن كانت المادة تصلح لتعليل الحياة أصبحت هى نفسها بحاجة إلى التعليل ، وأصبح أقرب تعليل علمى للادة هو تعليلها بالحياة ، وهكذا انقلبت قضية التعليل رأسا على عقب وأصبح السبب نتيجة والنتيجة سبا .

أو بعبارة أخرى لقد تبين أن المادة لا تصلح لتعليل أى قانون من قوانين الحياة لأنها لبست أكثر من طاقة محبوسة ، ولأن كل المادة تمثل رغم ضا لتها المفرطة فى مجموع الكبروناتها وبروتوناتها مجموعة شمسية كاملة متحركة لا يعوزها شيء ولا تختلف عن أية مجموعة شمسية يعرفها علم الفلك إلا من ناحيتى الأحجام والأبعاد . فمن هو يا ترى ذلك الذى حبس ذرات المادة طبقا لهذا النظام البديع الذى يحبر العقول ؟ ومنى مكيف جرى ذلك ؟ . هذا هو الوضع العلمي الآن لسؤال تعليل المادة ، وإذا كان ثمت جواب فلن يكون إلا أن الحياة تعلل المادة أما المادة فلا تعلل الحياة بعد أن ثبت عجزها وقصورها حتى عن أن تعلل نفسها (١) .

وأختتم مناقشة أحاديث الإسراء بائن أقول إن الإسراء كان

<sup>(</sup>۱) الانسان روح لا جسد ، للدكتور رءوف عبيد ،

يالحسد والروح ما فى ذلك شك . وأن الله سبحانه وتعالى قد أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وأراه آياته الكبرى فى السهاوات العلا . وأن الرسول — صلى الله عليه وسلم — قد رأى سدرة المنتهى وقد غشيها نور الله ، وقد أوحى الله إليه الصلوات الحمس ، وقد انتهت الرحلة العجيبة عند ببت المقدس ولو كانت قد تجاوزت المسجد الأقصى لذكر ذلك القرآن الكرم .

وأعتقد أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – لم يكثر من الحديث عن الإسراء وإن كان القصاص قد رووا أحاديث عنه جمعها الذهبى في محلدين ، لأن العجائب التي رآها كانت فوق تصور رجال عصره بل لعلها تكون فوق تصور الناس في أى عصر ، فانساع الكون الذى فراره غير محدود أو محدود ولكن قطره يقاس ببلايين السنان الضوئية . إن الإسراء معجزة تفوق تصور عقول البشر في كل عصر . فلا الطائرات ولا الصواريخ ولا أى من المختر عات الحديثة أو

مختر عات المستقبل حتى يرث الله الأرض ومن عليها تستطيع أن تعطينا صورة صحيحة عن إسراء الله بعبده ليلا من المسجد الحيرام إلى المسجد الأقصى .

أما ما يروى من أحاديث عن الإسراء فهى من اختراع القصاص، وفى رأي أن أغلب هذه الأحاديث نتاج عقول تصورت ملكوت الله على قدر علمها ، وهى أول قصة أدبية إسلامية استوحيت من آيات الإسراء والنجم ، وقد اشترك فى تأليفها أكثر من مؤلف ، وكانت مصدر إلهاء أبى العلاء المعرى لما كتب رسالة الغفران ، وكانت رسالة الغفران وكانت رسالة الغفران وكانت الكوميديا الإلهية المحجم دانتي عندما كتب الكوميديا الإلهية المحجم دانتي عندما كتب الكوميديا الإلهية المحجم دانتي العرى المحمد المحمد المحمد القلاء المحمد الم

#### الراجسع

القرآن الكريم الكتاب القدس صحيح البخاري لابن عبد البر الاستيماب للزبير بن بكار جمهرة نسب قريش لابن هشام السسرة النبوية الشفّا في تمريف حقوق المصطفى للقاضي عيأض للدكتور رءوف عبيد الانسان روح لا جسد للنويري نهاية الأرب للألوسي بلوغ الأرب للغزالي احياء علوم الدين للدكتور سيد حنفي حسنين حسان بن ثابت للسمهودي وفاء الوفا للدكتور محمد جابر عبدالعال الحيني الخنسياء لكر سستينس ـ ترجمة د ٠ يحيي ايران في عهد الساسانيين الخشاب للنيسابوري اسساب النزول للمؤلف ابناء ابي بكر لعلى برهان الدين الحلبى السرة الحلبية لستيفن رئسيمان - ترجمة جاويد الحضارة البيزنطية لابن أبى الحديد شرح نهج البلاغة تاریخ این خلدون لأبى الفرج الأصفهاني الإغاني لارنولد توينبي (ترجة نؤادمحمدشبل) مختصر دراسة التاريخ

### للمؤلف

### الطبعة الأولى

| الطبعه ادوني   |                         |                                     |
|----------------|-------------------------|-------------------------------------|
| مايو سنة ١٩٤٣  | نصة •                   | احمس بطل الاستقلال                  |
| ليو سنة ١٩٤٣   | يو                      | ابو در الغفاري                      |
| مايو سنة ١٩٤٤  | •                       | بلال مؤذن؛ الرسول                   |
| عبر سنة ١٩٤٤   | مجموعة اقاصيص ديسه      | في الوظيفة                          |
| رليو سنة ١٩٤٥  | يو                      | سعد بن أبي وقاص                     |
| راير سنة ١٩٤٦  | مجموعة أقاصيص فبر       |                                     |
| نوبر سنة ١٩٤٦  | <b>ざ</b> 1              | ابناء ابى بكر الصديق                |
| بناير سنة ١٩٤٧ | چه مع محمد محمد قرح)  ي | الرسول (حياة محمد ترج               |
| سنة ١٩٤٧       | رواية                   | <ul> <li>في قافلة الزمان</li> </ul> |
| مابو سنة ١٩٤٨  |                         | أهل ببب النبي                       |
| سنة ١٩٤٩       | قصنة                    | امیرة .قرطب <b>ة</b>                |
| مايو سنة ١٩٥٠  | تصة                     | ير ر .<br>النقاب الأزرق             |
| سنة ١٩٥١       |                         | المسيح عيسى بن مريم                 |
| سنة ١٩٥٢       | .سة                     | قصص من الكتب المقد                  |
| سنة ١٩٥٢       | رواية                   | الشارع الجديد                       |
| سنة ١٩٥٣       | مجموعة أقاصيص           | متدى السنين                         |
| سئة ١٩٥٤       |                         | حياة الحسين                         |
| سنة ١٩٥٤       | نصة                     | قلمة الأبطال                        |
| سمبر سنة ١٩٥٧. | تمة ديـ                 | المستنقع                            |
|                | •                       | <u></u> .                           |

الطيعة الأولى

| يناير سنة ١٩٥٨   |               | إم العروسة          |
|------------------|---------------|---------------------|
| مارس سنة ١٩٥٨    | نصة           | ا<br>وکان مسماء     |
| يوليو سنة ١٩٥٨   | تصة           | -<br>اذرع وسيقان    |
| سنة ١٩٥٩         | مجموعة أقاصيص | ارملة من فلسطين     |
| سبتمبر سنة 1909  | رواية         | الحصاد              |
| بنة 1971         | ي الداتية     | القصة من خلال تجارب |
| اكتوبر سنة 197۲  | تصة           | جسر الشيطان         |
| ديسمبر سنة 197۳  | مجموعة أقاصيص | ليلة عاصفة          |
| بناير سنة ١٩٦٤   | قصة           | -<br>النصف الآخر    |
| يونيو سنة ١٩٦٥   | رواية         | السنهول البيض       |
| يوليو سنة 197٧   |               | وعد الله واسرائيل   |
| يناير سنة 11٧٢   | قصة           | عمرو بن عبد العزيز  |
| اکتوبر سنة ۱۹۷۲  | تمة           | الحفيد              |
| قبراير سئة 1970، |               | مده حیاتی           |
| ابريل سنة ١٩٧٥   |               | <br>مذكرات سينمالية |
|                  |               |                     |

# القصمَّصُ الدَّبِيَّنِيَ (للاظفال)

| حزدا | نی ۱۸     | قصص الأنبياء         |
|------|-----------|----------------------|
| •    | .Y€ ii    | قصص البديرة          |
| D    | Y. 3      | قصص الخلفاء الراشدين |
| le,  | في ٢٤ ڇنز | العرب في أوروبا      |

# مجادرسيونالله

والذير معك

في عشرين جزءا

تاليف

غبار ميدجوده البتحار

### السيرة النبوية

## محمد رسول الله والذين معه

## نی ۲۰ جزءا

| 444.              |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| اكتوبر 1970       | ابراهيم أبو الأنبياء                |
| مارس 1977         | ١ هاجر المصرية أم العرب             |
| سبتمبر 1977       | ۲ ۔ بنو اسماعیل                     |
| فبراير 197٧       | ، ۔<br>ع ــ العدناليون              |
| مايو ١٩٦٧         | ہ سہ قریش<br>ہ سہ قریش              |
| يوليو ١٩٦٧        |                                     |
| اكتوبر ١٩٦٧       | ۳                                   |
| ینایر ۱۹۲۸        | γ _ اليتيم                          |
| ۔ دو<br>مارس ۱۹۲۸ | ٨ ــ خديجة بنت خويله                |
| يونية ١٩٦٨        | <ul> <li>هـ دعوة ابراهيم</li> </ul> |
|                   | ١٠ _ عام الحزن                      |
| سبتمبر ۱۹٦۸       | ۱۱ _ الهجره                         |
| نوفیر ۱۹۹۸        | ١٢ ـ غزوة بدر                       |
| ينابر 1979        | ۱۳ _ غزوة احد                       |
| مايو ١٩٦٦         | ١٤ _ غزوة الخندق                    |
| یونیه ۱۹۳۹        |                                     |
| توفير ١٩٦٩        | ١٥ - صلح الحديبية                   |
| فبراين ۱۹۷۰       | ١٦ _ نتح مكة                        |
| مايو ۱۹۷۰         | ۱۷ ـ فزوة تبوك                      |
| ين<br>نوفبر 197   | ۱۸ عام الوقود                       |
|                   | ١٩ _ حجة الوداع                     |
| دیسمبر ۱۹۷۰       | ۲۰ _ وفاه الرسول                    |
|                   |                                     |

دار مصر للطباعة ٣٧ شارع كامر صدق

رقم الايداع ٣٩٦٩ / ٧٧ الترقيم الدولى ٩ – ١٦٠ – ٣١٦ – ٩٧٧ 1 Jeg - 3 Lag - 6 8 2 1 - 8

دار مصر الطباعة